القواعد الشكال

تأليف فضيّلة السيخ مجد الحرائي في من من العراق المراق

إعتدادُ عبرات مع المزروع

جَالِالْجَالِجُ بَيْنِ



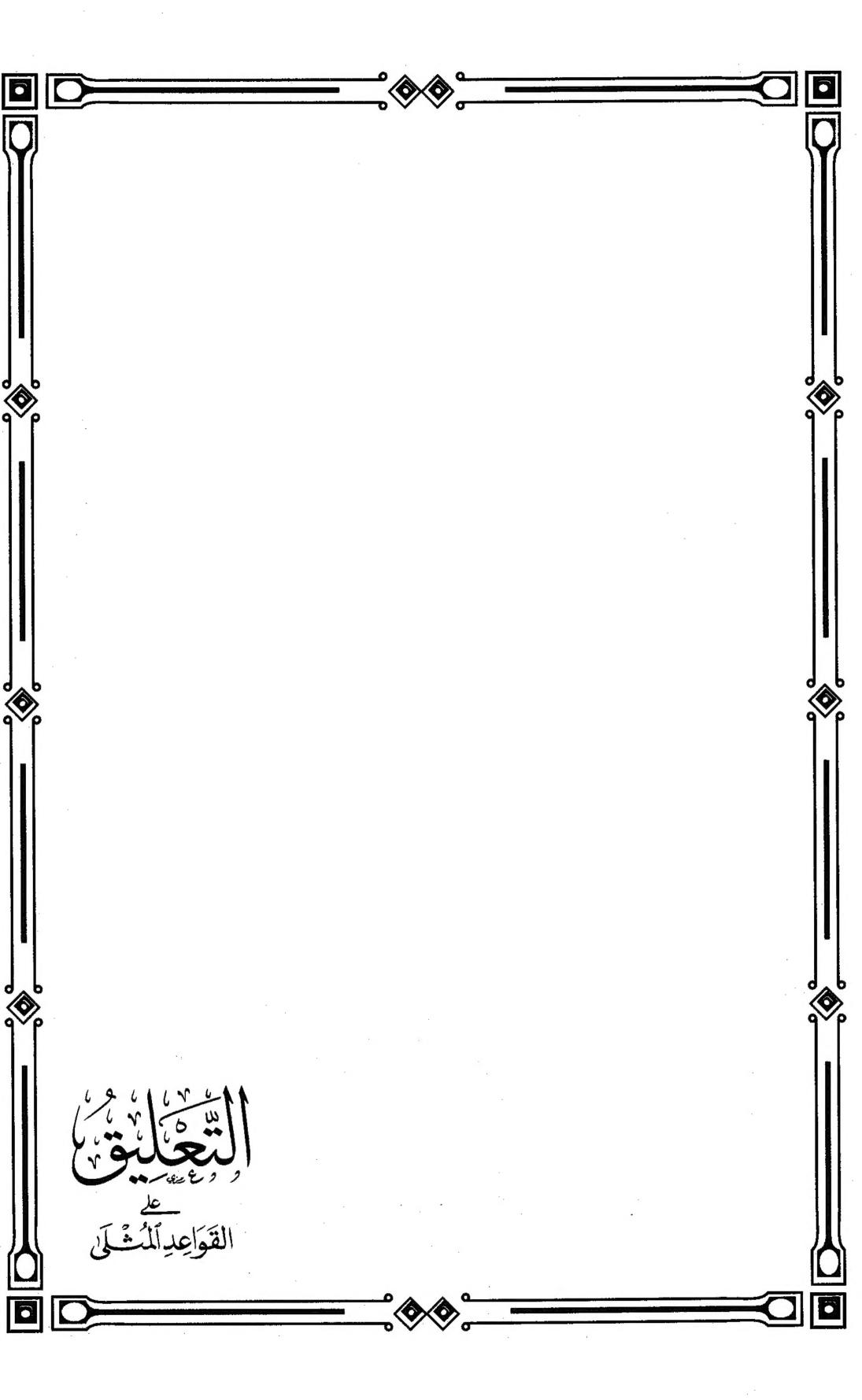



جَمِيعُ الْحُقُوقِ مِحْفُوظَةً الطَّبْعَة الأولِيٰ الطَّبْعَة الأولِيٰ ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م



الرياض ـ ص.ب: ٢٦١٧٣ ـ الرمز البريدي: ١١٤٨٦

هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦ \_ ٤٩٢٤٧٠٦ \_ فاكس: ٤٩٣٧١٣٠

Email: TADMORIA@HOTMAIL.COM

المملكة العربية السعودية

### بالسالحمن الرحم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
فقد أذنت للشيخ عبد الله بن محمّد المزروع بإعداد وإخراج
تعليقاتي على كتاب «القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ محمّد
العثيمين كَلَّلُهُ، والتي ألقيتها في مسجد الخليفي بالرياض، وقد
قرأها عليَّ الشيخ عبد الرحمٰن بن صالح السديس.

فجزاهما الله خيراً، وبارك في جهودهما، ونفع بهما.

أملاه عبد الرحمٰن بن ناصر البراك



0 (:

# بالبدارمن الرحم

"الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جُهَّالُ الناس بما يُشبّهون عليهم - فنعوذ بالله من فتن المضلين "(1)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فإنَّ ممن سار على منهج أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وكانت له جهود في نشر العقيدة السلفية، عن طريق التأليف والتدريس فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كَثْلَتْه، فقد سارت بكتبه وأشرطته الركبان، وذاع صيته في المشرق والمغرب، وعرفه القاصي والداني.

وإنَّ من آثار هذا العَلَم كتابه: (القواعد المثلى، في صفات الله \_ تعالى \_ وأسمائه الحسنى)، والذي أخذ مكانه في المكتبة الإسلامية منذ

<sup>(</sup>١) من مقدمة الإمام أحمد لكتابه الرد على الزنادقة والجهمية (ص١٧٠).

تأليف الشيخ له، فتداوله طلاب العلم ولَقِيَ استحساناً منهم؛ ومما يَدُلُّ على ذلك: تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز كِلَللهُ له، وثناؤه عليه بقوله: «فألفيته كتاباً جليلاً»، وتوالي طباعة الكتاب عدة مرات، وتأليف شروح وحواشٍ عليه (١)؛ فضلاً عن تدريسه في حلقات العلم.

ومن هذا المنطلق قام فضيلة الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر البراك ـ حفظه الله ـ بالتعليق على الكتاب في مجالس علمية عقدها في مسجده.

وكان عملي في إعداد هذه الطبعة بتعليقات الشيخ عبد الرحمٰن البراك على النحو التالي:

١ - فُرِّغَ تعليق الشيخ عبد الرحمٰن البراك - حفظه الله - من قبل
 الأخ زيد العشبان - وفقه الله -، وقام ببعثه لي الأخ عبد الرحمٰن بن
 صالح السديس - وفقه الله -؛ فجزاهما الله عني خير الجزاء.

٢ ـ مقابلة المتن المقروء على الشارح بالطبعة التي أشرفت عليها مؤسسة الشيخ ابن عثيمين كَالله والذي طُبِعَ في مدار الوطن عام ١٤٢٩هـ، وأثبتُ النصَّ بتعليقات الشيخ كَالله دون تخريجه للأحاديث.

٣ ـ قمت بتنسيق كلام الشارح، ومحاولة ضبطه بما يتناسب مع الكتاب المقروء، ثم قرأه على الشيخ عبد الرحمٰن البراك ـ حفظه الله ـ الأخ عبد الرحمٰن السديس ـ وفقه الله ـ فحرر الشيخ وأضاف ما رآه مناسباً.

<sup>(</sup>۱) ذكر صاحب كتاب (دليل المكتبة العقدية) (ص٣٨) أربعةَ شروحٍ مطبوعة، وهي كالتالى:

١ \_ التعليقات الفضلي من القواعد المثلى، لمحمد الصغير بن قائد المقطري.

٢ \_ شرح القواعد المثلى، لمؤلفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

٣ \_ فتح العلى الأعلى بشرح القواعد المثلى، لعبيد بن عبد الله الجابري.

٤ \_ المُجَلَّى في شرح القواعد المثلى، لكاملة الكواري.

٤ ـ قمت بتوثيق النقول التي ذكرها الشارح، وإضافة بعض التعليقات التي رأيت أهميتها، واعتنيت في ذلك بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، مع تخريج الأحاديث والآثار الواردة في المتن أو الشرح؛ فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت على العزو لهما، وإن كان خارجاً عنهما ذكرت من أخرجه باختصار، ونقلت كلام أهل العلم عليه.

٥ ـ حاولت قدر المستطاع ربط المسائل التي تكلم عنها الشارح والماتن في هذا الكتاب بكتب الشارح الأخرى؛ وأُخُصُّ منها شرحه على التدمرية لتقارب ما في الكتابين في الجملة؛ فما كان من عزو في حواشي هذا الكتاب إلى (التدمرية) فالمقصود: تلك الطبعة التي عليها شرح الشيخ عبد الرحمٰن البراك ـ حفظه الله ـ.

٦ جعلت في خاتمة الكتاب فهرساً للمراجع التي ذكرتها في الحواشي، وأبقيت فيهرس الموضوعات الذي كتبه الشيخ ابن عثيمين وَعُلَلُهُ كما هو، وأضفت عليه الفوائد الواردة في الشرح بعلامة توضحها.

٧ ـ تركت ذكر ترجمة صاحب المتن والشرح لشهرتها وتداولها.
 والله أسأل أن يغفر للشيخ ابن عثيمين، ويجزي الشيخ عبد الرحمٰن
 البراك خير الجزاء على شرحه، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.

وكتب عبد الله بن محمد المزروع عبد الله بن محمد المزروع ۱٤۲۹/۸/۲۰ mzroa@hotmail.com

## السالمن الجم

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسَلَّم تسليماً (١).

#### وبعد:

فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحدُ أركان الإيمان بالله تعالى؛ وهي: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات (٢).

فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحداً أنْ (٣) يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على عِلْم بأسماء الله على الوجه الأكمل حتى يكون على عِلْم بأسماء الله على وصفاته، ليعبده على بصيرة، قال الله تعالى: ﴿ وَهِلْهِ الْأَسْمَاءُ الْأُسْمَاءُ اللهُ عَالَى الله على المسألة، المُسْنَى فَادَّعُوهُ بِمَا الله الله عراف: ١٨٠]. وهذا يشمل دعاء المسألة،

<sup>(</sup>١) انظر تعليق الشارح على خطبة الحاجة وما يتعلق بها من مسائل في: شرح الرسالة التدمرية (١٣ فما بعدها).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ولا يمكن أن أحداً...، والصواب ما أثبت.

ودعاء العبادة (١).

فدعاء المسألة: أَنْ تُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَي مطلوبك من أسماء الله ـ تعالى ـ ما يكون مناسباً مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك.

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله \_ تعالى \_ بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا.

ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجياً من الله ـ تعالى ـ أن يجعل عملي خالصاً لوجهه، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده.

وسميته: (القواعد المُثلَى في صفات الله ـ تعالى ـ وأسمائِهِ الحسنى).

#### التَّعِمُّ لَيْقًا \_\_\_\_

الإيمان بالله هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة، لكن الإيمان بالله عدة معانٍ، كما سماها الشيخ أركان الإيمان بالله.

فبالإيمان بأسماء الله وصفاته، يعرف العبد ربه، ويعرف أنه ـ تعالى ـ هو الإله الحق، وأنه رب كل شيء ومليكه؛ بل إن معرفة الله بأسمائه وصفاته بهذا العموم تشمل كل الجوانب الثلاثة (٢)؛ لأن ربوبيته وإلهيته

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۰/۲۳۷)، بدائع الفوائد (۲۸۸/۱)، الفوائد (۳۶)، شرح الرسالة التدمرية (٤٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) والتي هي أقسام التوحيد الثلاثة.

هي من جمِلة صفاته، فهو الله يعنى: الإله، وهو رب العالمين، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو المدبر، وهو الذي له الملك وله الحمد، فمعرفة أسمائه وصفاته في الحقيقة إذا أخذت بالمفهوم العام، تشمل كل معانِ الإيمان بالله؛ لكن أهل العلم درجوا على التقسيم، تقول: توحيد الله يعنى: الإيمان بتفرده سبحانه.

واعتقاد تفرده ووحدانيته وأنه واحد، هذا له متعلقات، فاعتقاد تفرده بالإلهية هذا هو توحيد الإلهية وهو يقتضي إفراده بالعبادة، والإيمان بتفرده بالربوبية، معناه: الإيمان أنه الخالق الرازق المالك وحده، فلا رب غيره ولا خالق سواه، وأن له الملك وحده، والثالث من أنواع التوحيد: توحيده بأسمائه وصفاته وهو: اعتقاد تفرده بما له من الأسماء والصفات، كاسمه الملك، القدوس، السلام، المؤمن؛ فالإيمان بالله يشمل كل هذه المعانى.

وابن القيم يقول: إن العلم الشرعي أقسام ثلاثة:

١ ـ العلم بالله، بأسمائه وصفاته وأفعاله.

٢ ـ العلم بدينه، أمره ونهيه.

٣ ـ العلم بجزاء العاملين. كما قال(١):

فالعلم أقسام ثلاث مالها من رابع والحقّ ذو تبيان عِلْمٌ بأوصافِ الإله وفعله والأمرُ والنهيُ الذي هو دينه

فالإيمان بالله يشمل هذه الأمور.

وكذلك الأسماء للرحمن وجزاؤه يوم المعاد الثاني

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص٢٢٥ المتن المفرد) الأبيات (4073 \_ 0073).

والشيخ كَلْلله جعل أركان الإيمان بالله أربعة، وجعل أولها الإيمان بوجوده، وهذا لا نحتاج إليه إذا قررنا الثلاثة، لكن لما كان هناك و والعياذ بالله \_ من يجحد وجود الله ذكر بعضهم أولا الإيمان بوجود الله، ثم من آمن بوجود الله عليه أن يؤمن بالأركان الثلاثة، لكن من آمن بأسماء الله وصفاته وآمن بربوبيته فهو مؤمن بوجوده؛ لأن هذه المعاني لا تتحقق إلا لموجود، فالله \_ تعالى \_ موجود وهو أكمل الموجودات؛ لأنه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، ولأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق، وهو الملك المتصرف، وهو الإله المستحق للعبادة وحده دون ما سواه.

#### وللناس في الإيمان بالله مذاهب وطرق:

العالم، وحتى من يجحد وجود الله الغالب عليهم أنهم يفعلون ذلك تلبيساً وتجاهلاً وتضليلاً، كما صنع فرعون حين قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ وَتَجَاهلاً وتضليلاً، كما صنع فرعون حين قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ وَاللهُ عَيْرِف وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ اللهِ عَيْرِف [القصص: ٣٨] [الشعراء: ٣٣]، وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِللهِ عَيْرِف [القصص: ٣٨] وهذا تلبيس ﴿فَأَسْتَخَفَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ [الزخرف: ٤٥]، وهو يعرف لكن وَجَد أقواماً يخدعهم ويضللهم، وأخبر الله عن موسى أنه قال لفرعون: ﴿لَقَد عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَلَوُلاَء إِلا رَبُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ [الإسراء: ٢٠١]، وقال في الذين جحدوا الرسالة: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّفُنَكَ النَّمُونِ وَالْإِنْمِينَ وَالْأَرْضِ وَالْرَسُلَة : ﴿فَإِنَّمُ لَا يُكَذِّفُنَكَ النَّمُ اللهُ يَعْمَدُونَ وَالْأَنْفِينَ اللهِ يَعْمَدُونَ وَالْأَنْفِينَ اللهِ يَعْمَدُونَ وَالْإِنْعَام: ٣٣].

٢ ـ وهناك من يؤمن بوجود الله لكن لا يؤمن به على الوجه الصحيح الذي دلت عليه العقول والفطر والشرائع؛ فالفلاسفة يثبتون وجود الله ويسمونه العلة الأولى، لكن يقولون فيه أقوالاً تناقض العقول والفطر وما جاءت به الرسل.

٣ ـ وآخرون يؤمنون بوجود الله، ويؤمنون بربوبية الله وبصفاته في الجملة، ولكنهم يعبدون معه غيره؛ وهذا هو الغالب على الأمم، فيكون انحرافهم في توحيد العبادة حيث جعلوا مع الله آلهة أخرى.

٤ ـ والرسل وأتباعهم بريئون من كل هذه المذاهب الباطلة،
 فيؤمنون بالله إيماناً تاماً، ويوحدونه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته،
 ويخلصون له العبادة، ويكفرون بكل ما يُعبد من دونه.

فبهذا التقسيم يمكن معرفة واقع الأمم وأحوالها، بتحديد ما أقروا به وما أنكروه، وتحديد ما معهم من حق وباطل.

وزعم بعض المتعصبين أن تقسيم التوحيد هذا التقسيم بدعة وأن هذا من اختراع ابن تيمية (١)، ولكن هذا الزعم من أقوال أهل الأهواء:

١ ـ لأن هذا التقسيم مستمد من الكتاب والسنة ومن واقع الناس؛ فالنصوص دلت على أنه سبحانه هو الإله الحق وأنه رب كل شيء، وأنه الموصوف بكل صفات الكمال، وأنه لا شبيه ولا شريك له.

٢ - ثم إن الفقهاء قسموا أفعال العبادات إلى أركان وواجبات وسنن مع أن هذا غير موجود لا في النصوص ولا في كلام السلف<sup>(۲)</sup>، لكنها تقسيمات صحيحة مستمدة من معان النصوص ودلالاتها؛ فالأركان واجبات لكن اصطلح الفقهاء على أن الركن هو واجب لكن يختلف عما سموه واجباً من جهة الحكم، فأركان العبادة وجوبها آكد مما يقال فيه إنه من قبيل الواجبات، ولهذا قالوا: إن الركن يلزم من تركه بطلان العبادة بخلاف الواجبات فإنها تنجبر؛ فمثلاً: الواجبات في

<sup>(</sup>۱) رَدَّ على هذه الفرية الشيخ عبد الرزاق البدر ـ وفقه الله ـ في كتابه (القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد)، وانظر ـ غير مأمور ـ: كلام الشارح في شرح الرسالة التدمرية (٤٧)، وشرح العقيدة الطحاوية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) جامع المسائل (المجموعة الأولى، ص٢٤٧)، شرح العقيدة الطحاوية (٢٧).

الصلاة تنجبر بسجود السهو، وفي الحج تنجبر بفدية. . . إلى آخره.

واستدل الشيخ تَظَلَّهُ على ذكر الأسماء بالآية: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠] فجميع أسمائه حسنى، بالغة في الحسن غايته، ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ جاء هذا في مواضع من القرآن (١)، وقال الله الله : ﴿ فَادَعُوهُ إِللّهَ أَو ادْعُوا الله الله ، يا رحمٰن ﴿ قُلِ ادْعُوا الله الله الله ، يا رحمٰن ﴿ قُلِ ادْعُوا الله الله الله الله ، يا دَعُوا الله قيوم يا ذا الرّحمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠] يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.

وكلما كان العبد أعلم بالله وبأسمائه وصفاته وأكمل استشعاراً واستحضاراً لها = كان أكمل في الأحوال العبادية، خوفاً ورجاءً وتوكلاً (٢).

وكل شيء من أحوال القلوب له مقتضيات من أسماء الله:

١ - فمن أسمائه وصفاته ما يقتضي من العبد الخوف مثل: أنه شديد العقاب.

٢ ـ ومنها ما يقتضي الرجاء، مثل: أنه غفور رحيم.

٣ ـ وربوبيته وكمال ملكه وقدرته تقتضي صدق التوكل عليه.

<sup>(</sup>١) الموضع الأول: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، والموضع الثاني: ﴿ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]، والموضع الثالث والرابع: ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ [طه: ٨، وَالحشر: ٢٤].

<sup>(</sup>٢) شرح الرسالة التدمرية (١٨).

قواعط في أسماء الله ـ تعالى ـ





أي: بالغة في الحُسْنِ غايته، قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا الله تعالى اللَّهُ الْمُسَامُ اللَّهُ الْمُسْمَانُ اللَّهِ المتضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالاً ولا تقديراً.

\* مثال ذلك: (الحي) اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تُسْبَق بعدم، ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من: العلم، والقدرة، والسمع، والبصر، وغيرها.

\* ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله، متضمن للعلم الكامل، الذي لم يُسْبَق بجهل، ولا يلحقه نسيان، قال الله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَسَى ﴾ [طه: تعالى: ﴿ وَلِمْ يَسَى ﴾ [طه: ٢٥]. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً، سواء ما يتعلق بأفعاله، أو أفعال خلقه، قال الله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ البّرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسَقُط مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّةٍ فِي ظُلْمَنَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴿ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَهَ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّةٍ فِي ظُلْمَنتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلّا فِي كَنْبِ مُبِينِ ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقُهَا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلّا فِي اللّهِ وَلَا يَابِسٍ إِلّا عَلَى اللّهِ وَلَا يَابِسٍ إِلّا عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَمُهُا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فِي كِنْبِ مُبِينِ إِلَى اللّهِ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فِي حَتَبٍ مُبِينِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُهُا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فِي حَتْبٍ مُبِينِ إِلَى اللّهِ اللّهِ وَلَا كُلّ فِي حَتْبٍ مُبِينِ إِلّهَ عَلَى اللّهِ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فِي حَتْبٍ مُبِينِ إِلَا عَلَى اللّهِ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فِي حَتْبٍ مُبِينِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَهُمُ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فِي حِتْبٍ مُبِينِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْتُعْلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَلَا يَعْلِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٦/ ١٤١)، منهاج السنة (٥/ ٤٠٩)، بدائع الفوائد (١/ ٢٨٧).

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ( التغابن].

\* ومثال ثالث: (الرحمن) اسم من أسماء الله ـ تعالى -، متضمن للرحمة الكاملة، التي قال عنها رسول الله ﷺ: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» (۱) يعني: أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن ـ أيضاً ـ للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ﴿وَرَحَمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ [الأعراف: ١٥٦]، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴿ وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

والحُسْنُ في أسماء الله \_ تعالى \_ يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمالٌ فوق كمالٍ.

\* مثال ذلك: (العزيزُ الحكيم) فإن الله \_ تعالى \_ يجمع بينهما في القرآن كثيراً؛ فيكون كلٌ منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحُكْمُ والحِكْمةُ في الحكيم، والجمع بينهما دالٌ على كمالٍ آخر وهو أن عزته \_ تعالى \_ مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراً وسوء فعل، كما قد يكون من أعِزَّاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف؛ وكذلك حُكْمة \_ تعالى \_ وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذَّل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤) من حديث عمر بن الخطاب عَلَيْهُهُ.

#### --- التَّعِنَايِّقُ ---

أخبر الله \_ تعالى \_ بأن له الأسماء الحسنى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠] في مواضع من القرآن (١)، ففي ذلك دلالة على:

١ \_ أنَّ له أسماء.

٢ \_ وأن هذه الأسماء حسني.

وحسنى أفعل تفضيل؛ لأن أهل اللغة يقولون: حسنى مؤنث أحسن (٢)، فأسماؤه حسنى، وهذا أكمل من أن يقال: إن أسماءه حسنة؛ لأن هذا لا يعطي معنى حسنى، فحسنى تدل على الحسن وكماله، فأسماؤه أحسن الأسماء، فلا بد أن يكون حسنها هو الغاية التي ليس فوقها غاية.

وفي هذه الآية رد على:

١ \_ الجهمية؛ نفاة الأسماء مطلقاً.

٢ ـ وعلى المعتزلة؛ نفاة المعاني الذين ينفون معاني الصفات؛
 لأنها إذا كانت لا تدل على صفات لم تكن حسنى، أفتكون حسنى
 لألفاظها فقط؟!

فعند الجهمية هذه الأسماء التي في القرآن وفي السنة ليست أسماءً لله، وإضافتها إليه مجاز، وهي أسماء لبعض المخلوقات.

وعند المعتزلة: هي أسماء لله، لكن لا تدل على معان، فعلى مذهبهم لا فرق بين عزيز وحكيم ورحيم وقدير، فكلها تدل على الذات، ولا تدل على إثبات صفات، ولهذا يقال: إنها على مذهبهم أعلام محضة، بمعنى: خالصة.

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إليها في صفحة (١٦).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١١٦/١٣)، النحو الوافي (٢/٣١٤)، وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني (٣١١)، وأسماء الله الحسني (٣١).

فإن الاسم:

١ ـ تارة يكون عَلَماً محضاً.

٢ ـ وتارة يكون صفةً.

٣ ـ وتارة يكون عَلَماً وصفةً.

فمثال الأول: الإنسان الذي اسمه صالح وليس فيه من الصلاح شيء؛ فصالح بالنسبة له عَلَمٌ محض.

ومثال الثاني: الرجل الذي اسمه محمد وهو رجل صالح، نقول: محمدٌ صالح، فصالح صفة وليس بِعَلَم.

ومثال الثالث: إذا اجتمع الوصف والعلمية؛ كما في اسم الرسول محمد، فمحمد اسم نبينا ـ عليه الصلاة والسلام ـ هو عَلَمٌ وصفة، ليس هو مثل مَنْ يُسمى مِنْ سائر الناس، فمحمد كما يسمى به بعض الناس هذا عَلَمٌ عليه فقط، لكن بالنسبة لنبينا هو علم وصفة، فهو عَلَم دال على شخصه الكريم، ويدل على ما يتصف به من كثرة المحامد، فمحمد اسم مفعول من حُمِّد، فهو كثيراً ما يحمد لكثرة محامده ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وضد محمد: مذمم؛ كما يفتري المشركون ويسبون الرسول ويقولون عنه: مذمم، وهو محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ(۱)، وسيأتي توضيحٌ أكثر لهذه المسألة(۲).

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في صحيحه (٣٥٣٣) عن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله على: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟! يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً، وأنا محمد».

وانظر في معنى الحديث: مجموع الفتاوى (٦٠١/١٦)، والصارم المسلول (٣١٨/٢)، وشروح الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في صفحة (٢٩).

فأسماء الله \_ إذن \_ أعلام وصفات، ومثل هذه يقول أهل العلم: إنها متحدة من وجه ومختلفة من وجه (۱)، فيصح أن تقول: العزيز هو الحكيم، والحكيم، والحكيم هو الرحيم، ويصح أن تقول: إن العزيز غير الحكيم، والحكيم غير الرحيم؛ فهي متحدة في دلالتها على الذات، فالمسمى واحد والصفات مختلفة.

والشيخ أوضح معنى كونها حسنى بما ذكره من الأسماء: كالحي والعليم والرحمٰن والعزيز والحكيم، فكل اسم متضمن لصفة؛ فمثلاً: الحياة هذه الصفة كاملة في حق الله لكنها في حق المخلوق حياة ناقصة مسبوقة بعدم وملحوقة بالموت، وأما حياة الرب فهي حياة كاملة؛ ولهذا نقول: إنها واجبة له تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوَمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وهكذا اسمه العليم؛ فهو يدل على العلم المحيط بكل شيء من صغير وكبير مما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون.

وهو الرحمن الرحيم؛ وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم من الوالدة بولدها.

<sup>(</sup>١) انظر القاعدة الثانية من قواعد الأسماء وما ذكر هناك من مراجع، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني (٣٣٣).



أعلام باعتبار دلالتها على الذات.

وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني.

وهي بالاعتبار الأول: مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، وهو الله على المسمى واحد،

وبالاعتبار الثاني: متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص ف(الحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمٰن، الرحيم، العزيز، الحكيم)، كلها أسماء لمسمى واحد، وهو الله على لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير... وهكذا.

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف:

ا ـ لدلالة القرآن عليه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ اللَّهُ الْغَفُورُ الْغَفُورُ اللَّهُ اللَّهُو

٢ \_ ولإجماع أهل اللغة والعُرْف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۰٦/٥)، شرح العقيدة الأصفهانية (۱۳۹ وما بعدها)، جواب الاعتراضات المصرية (ص۱۲۹)، بدائع الفوائد (۱/۲۸۵)، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (۱۰۵)، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (۳۳۱ مهم).

علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أُبيّنُ من أن يحتاج إلى دليل.

وبهذا عُلِمَ ضلالُ من سلبوا أسماء الله ـ تعالى ـ معانيها من أهل التعطيل وقالوا: إن الله ـ تعالى ـ سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة وهكذا . . وعللوا ذلك: بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء . وهذه العلة عليلة ؛ بل ميتة لدلالة السمع (۱) والعقل على بطلانها .

وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي مِنْ صفات مَن اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بُدَّ له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود، أو ممكن الوجود، وكونه عيناً قائماً بنفسه أو وصفاً في غيره.

وبهذا \_ أيضاً \_ عُلِمَ أن: (الدهر) ليس من أسماء الله \_ تعالى \_:

<sup>(</sup>١) قال المؤلف كَالله: السمع هو: القرآن والسنة، وسيمر بك هذا التعبير كثيراً فانتبه له.اه.

١ ـ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يُلحقه بالأسماء الحسنى.

٢ ـ ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله ـ تعالى ـ عن منكري السبعث: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ يَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ السبعث: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤] يريدون مرور الليالي والأيام.

فأما قوله على: «قال الله على: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»(١)، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله ـ تعالى ـ؛ وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله ـ تعالى ـ، فيكون معنى قوله: «وأنا الدهر» ما فسره بقوله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»، فهو ـ سبحانه ـ خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار، وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلّب (بكسر اللام) هو المقلّب (بفتحها)، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراداً به الله وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراداً به الله ـ تعالى ـ.

#### التَّعِنَايِّقُ ==

تقدمت الإشارة إلى أنَّ أسماء الله متضمنة لصفات (٢)، والأدلة على ذلك كثيرة ـ كما قال الشيخ ـ:

١ \_ تقدم منها قوله: (حسنى) فإن وصْفها بأنها حسنى يدل على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٢٦) وفي مواضع أخر، ومسلم (٢٢٤٦) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في صفحة (٢٣).

أنها مشتملة على معانٍ عظيمة، ودالة على صفات كمال، إذ لو كانت ألفاظاً مجردة لا تدل على معانٍ لما كانت حسنى.

٢ ـ أن الله ـ تعالى ـ يذكر هذه الأسماء متمدحاً بها، والاسم العَلَم الذي لا يدل على معنى لا مدح فيه، إنما المدح بما يتضمنه من المعاني.

ولو كانت أعلاماً محضة لا تدل على معانٍ لَمَا كان لهذه الأسماء مناسبة لِمَا خُتِمَت به، ولما كان هناك فرق بين ما ذُكِرَ في الآية وبين أن تقول: إن الله يتوب على من تاب؛ لأنه شديد العقاب! أو بدل ﴿وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾ تقول: ﴿إِنَ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ فالتذييل بهذه الأسماء لِمَا ذكره الله من أحكامه الشرعية أو الكونية أو الجزائية دليل على تضمنها لمعان، وهذا الأمر ـ كما قال الشيخ ـ أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى تطويل في البحث عن دليل له.

والقاعدة التي ذكرها الشيخ لَيِّللهُ راجعة إلى قضيةِ تَضَمُّنِ الأسماءِ للصفات (١)، فهي أعلام وأوصاف. أعلامٌ لدلالتها على ذات الرب،

<sup>(</sup>۱) شرح الرسالة التدمرية (۷۹ ـ ۸۰).

وأوصاف لدلالتها على المعاني؛ فليست أعلاماً محضة \_ كما تقوله المعتزلة \_، وليست مجرد صفات؛ بل هي صفات وأعلام.

والاسم المشتق في اللغة العربية يدل على صفة وموصوف؛ فإذا قلت: (الكاتب) دلَّ على صفة الكتابة وعلى من اتصف بها، فيدل على المعنى ويدل على من قام به ذلك المعنى؛ لكن قد يكون هذا اللفظ عَلَماً عليه، وقد يكون مجرد إخبار باتصافه بتلك الصفة.

لكن أسماء الله:

١ \_ أعلام \_ يعني أسماء له دالة عليه \_.

٢ ـ وهي صفات.

يقول الشيخ: إنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، والمترادف هو: ما تعدد لفظه واتحد معناه، كما يذكرون في اللغة أن الأسد له عدد من الأسماء وكلها تدل على هذا الجنس، ولكن في الحقيقة أن الترادف المحض \_ الترادف الحقيقي \_ لا يكاد يوجد في اللغة؛ بل الموجود في اللغة هو هذا النوع: أسماء متحدة من وجه مختلفة من وجه؛ فأسماء السيف والأسد وأسماء الخمر عند أهل الجاهلية تدل على صفات ومعان يقصدونها، فأسماء السيف \_ مثلاً \_ متحدة من وجه، فيقال للسيف: الصارم، والمهند، والحسام، والفيصل، والبتار وغير ذلك، وكلها باعتبار أشياء تنسب إليها، فمهند نسبة للهند، وحسام باعتبار الحسم؛ باعتبار أشياء تنسب إليها، فمهند نسبة للهند، وحسام باعتبار الحسم؛ وهو السميع، وهو البصير. وتقول: العزيز هو: الرحيم، وهو الحكيم، وهو السميع، وهو البصير. وتقول: إن السميع غير البصير، والحي غير القيوم، واللطيف غير وتقول: إن السميع غير البصير، والحي غير القيوم، واللطيف غير الخبير، والعزيز غير الحكيم باعتبار المعاني، فهي متحدة في الذات مختلفة في الصفات.

فلا يقال إن أسماء الله متباينة، ولا يقال إنها مترادفة؛ بل لا بد من

التفصيل، فتقول: هي مترادفة في دلالتها على الذات، متباينة في دلالتها على الضفات؛ وهذا النوع قد يعبر عنه بالأسماء المتكافئة (١).

وذكر شيخ الإسلام أن أسماء الرسول كذلك، فأسماء الرسول: محمد وأحمد والماحي والحاشر والبشير النذير عليه هي أسماء لشخصه الكريم وهي صفات \_ أيضاً \_ فأسماء الرسول هي أعلام وصفات .

فمحمد عَلَمٌ، وهو أشهر أسمائه \_ عليه الصلاة والسلام \_، ولكنه علم وصفة، ليس علماً محضاً كما هي حال من يُسَمَّى بهذا الاسم؛ لأن أصل محمد هو مَنْ كَثُرَ حَمْدُ الغيرِ له، فمحمد اسم مفعول من حُمِّد، وحُمِّد أبلغ من حُمِد، فالرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ محمد من حُمِّد يدل على كثرة حامديه وكثرة حمدهم له، لكثرة صفاته ومحامده \_ عليه الصلاة والسلام \_ فهو عَلَمٌ وصفة؛ فأسماء الله \_ كذلك \_ أعلام وصفات، هذه هي القاعدة والأمر فيها واضح \_ ولله الحمد والمنة \_.

ثم ختم الشيخ بالتنبيه على ما قيل من أنَّ (الدهر) اسم من أسماء الله، وهذا غلط؛ والصواب: أن الدهر ليس من أسماء الله (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۹/۳)، الرد على الشاذلي (ص۱۲۲)، جامع المسائل (المجموعة الرابعة، ص٤١٤)، شرح الرسالة التدمرية (۲۸۷، ۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۹/۳۰ و ۷۷ ۱۸۲۱، ۷۵ و ۹/۱۳، ۳۳۴، ۳۸۲)، الرد علی الشاذلی (ص۱۲۲)، وقال فی جواب الاعتراضات المصریة (ص۱۳۱): ولهذا کان من أسماء هذا الرسول: محمد، وأحمد، والماحی... ونحو ذلك من الأسماء التي يختصُّ هو بمعاني بعضها، ويختصُّ بكمال معاني باقیها، فلیس في الرسل مَنْ يُسَمَّى بأسمائه مطلقاً، وإنْ كانَ يَشركه في بعض إطلاق بعض أسمائه عليه لمشاركته له في بعض معانيها.

وانظر: شرح الرسالة التدمرية (١٧، ٢٨٨ ـ ٢٨٩)، شرح العقيدة الطحاوية (٨٥).

<sup>(</sup>٣) أطال ابن تيمية كلله الكلام في هذا في مجموع الفتاوى (٢/ ٤٩١ ـ ٤٩٥)، وبيان تلبيس الجهمية (١/ ١٢٤).

وقوله في الحديث: «وأنا الدهر» لا يريد أنه نفسه هو الدهر، وأن الدهر اسم من أسمائه؛ بل يفسره قوله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» فالله هو المتصرف في الزمان، هو خالق الليالي والأيام، وهو المتصرف فيها بما شاء، فكذب الذين يقولون: ﴿وَمَا يُهْلِكُنّا إِلّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤]، والله أعلم.

وهنا شبهة للمعتزلة نفاة الصفات يقولون: إن إثبات عِلْم قديم، وسمع قديم، وبصر قديم يستلزم تعدد القدماء، وأخص أوصاف الإله القِدَم فيلزم من ذلك تعدد القدماء. ويقولون: القديم واحد والإله واحد، فلا يوصف بالقدم المطلق إلا واحد، فإذا أثبتنا عدداً من هذه المعاني فقد أثبتنا قدماء، فيلزم من ذلك تعدد الإله \_ وهذه شبهة شيطانية \_(1).

والجواب عنها ـ مثل ما قال الشيخ ـ: إن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الإله؛ لأن الإله بصفاته واحد. وقولهم هذا باطل في العقل؛ فهل يقال لمن تعددت صفاته من المخلوقات إنه أشياء كثيرة؟! فالإنسان الذي له عدة صفات هل يكون بتلك الصفات أعداداً كثيرة؟! هو واحد بصفاته وأقل ما يقال من صفات الإنسان: شيء موجود، قائم بنفسه، ممكن، وهو بهذه المعاني شيء واحد؛ فإثبات الصفات وإن كانت قديمة لا يلزم منها تعدد الإله؛ لأنها تابعة له قائمة به ليست أشياء مستقلة، ولهذا حَرُمَ منها تعدد الإله؛ لأنها تابعة له قائمة به ليست أشياء مستقلة، ولهذا حَرُمَ نداء الصفة، ونص العلماء على أنه لا يجوز أن تقول: يا رحمة الله، يا

<sup>=</sup> وقد ذهب ابن حزم كَالله إلى أنَّ (الدهر) اسمٌ من أسماء الله، وجمع الدكتور محمد بن خليفة التميمي ـ حفظه الله ـ في كتابه (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى) (ص١٢١ ـ ١٣٩) ملخصاً لثمانية عشر جمعاً للأسماء الحسنى، ولم يَنْسِب (الدهر) إلا إلى ابن حزم.

وقد عزا شيخ الإسلام ابن تيمية كلله كما في المجموع (٢/٤٩٤) هذا القول إلى: نعيم بن حماد، وطائفة من أهل الحديث، والصوفية.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الرسالة التدمرية (٣٣٨ وما بعدها).

عزة الله، يا قدرة الله<sup>(۱)</sup>؛ لأن هذا يقتضي أن رحمة الله شيء قائم بنفسه يسمع ويخاطب ويدعى ويرجى؛ بل يقال: يا الله أسألك برحمتك، فيجعل الرحمة وسيلة، ويتوسل إلى الله بصفته ـ والله أعلم -.

فأجاب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقوله على الحديث: «برحمتك أستغيث» هذا من قبيل التوسل لا من قبيل دعاء الصفة، مثل: أسألك يا الله برحمتك، وفي دعاء الاستخارة: «أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك» صحيح البخاري (١١٦٦)، ومثله الاستعاذة بالصفة، كقوله على: «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك» صحيح مسلم (٤٨٦)، وكقوله على: «أعوذ بكلمات الله التامات» صحيح مسلم (٢٧٠٨).

كل هذا من نوع التوسل إلى الله بصفاته، وهو من التوسل المشروع، وأما دعاء الصفة فلم يرد في الأدعية المأثورة، ولا يمكن أن يكون مشروعاً؛ لأن دعاء الصفة كقولك: يا رحمة الله، يا عزة الله، يا قوة الله. تقتضي أن الصفة شيء مستقل منفصل عن الله يسمع ويجيب، فمن اعتقد ذلك فهو كافر، بل صفات الله قائمة به، وليس شيء منها إله يدعى، بل الله بصفاته إله واحد، وهو المدعو والمرجو والمعبود وحده لا إله إلا هو؛ والله أعلم.

المصدر موقع الشيخ عبد الرحمٰن البراك. :

http://albarrak.islamlight.net/index.php?option = com-

ftawa&task = view&id = 30938&catid = &Itemid = 35

وانظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢/ ١٦٤ ـ ١٦٥).

<sup>(</sup>١) ذهب شيخ الإسلام تَعْلَقُهُ كما في تلخيص الاستغاثة (ص٨٠) إلى كفر من دعا صفات الله وكلماته، وذكر أنَّ هذا باتفاق المسلمين.

وقد سئل الشارح ـ حفظه الله ـ السؤال الآتي: ورد أن النبي ﷺ قال: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». فهل يجوز الاستغاثة بصفات الله، ودعاؤه بصفاته كما ورد في هذا الحديث؟



تضمنت ثلاثة أمور (١):

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله ريجاتي.

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَجَلاً.

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها.

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبَلِ اللَّهِ عَلَيْهِم فَاعَلَمُوا أَنَ اللَّه عَفُورٌ رَّحِيم ﴿ إِلَّا اللَّهِم فَاعَلَمُوا أَنَ اللَّه عَفُورٌ رَّحِيم ﴿ إِلَّا اللَّه مائدة]؛ لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله \_ تعالى \_ قد غفر لهم ذنوبهم، ورحمهم بإسقاط الحدِّ عنهم.

\* مثال ذلك: (السميع) يتضمن إثبات السميع اسماً لله \_ تعالى \_، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو: أنه يسمع السر والنجوى؛ كما قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرَكُما قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرَكُما قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرَكُما قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ السر والنجوى؛ كما قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ السر والنجوى؛ كما قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ السر والنجوى؛ كما قال تعالى الله وَاللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١].

وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين:

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عَجْك.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۳٦/ ٩٥)، جامع الرسائل (المجموعة الثانية، ص٢٢)، بدائع الفوائد (١/ ٢٨٦).

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَلَى الله

#### التَّعِنَايِّقُ ==

الفعل والوصف تارة يتعدى إلى معمول، وتارة يكون لازماً لا يتعدى إلى معمول.

قال الشيخ: مثل (الحي)؛ فالحي ليس فيه الحي على كذا أو الحي في كذا، فالحي إنما يدل على الاسم وصفة الحياة فقط، وهكذا العزيز والحكيم ليس فيه تعد، وكذلك القدوس والسلام.

والمتعدي هو الذي يكون له معمول سواءً تعدى إليه بنفسه أو بحرف مثل: سميع يدل على مسموع فيدل على:

1: - 1. Kmg.

٢ - والصفة.

٣ - وثبوت السمع؛ أي: أنه تعالى يسمع الأصوات.

وكذلك الغفور يدل على:

١ \_ الاسم.

٢ ـ والوصف.

٣ \_ ويدل على حصول المغفرة للمذنبين.

ومثل هذا: (الخالق أو الخلاق)، (والرازق والرزاق) كلها من الأوصاف المتعدية، بخلاف (القوي) فهو مثل (الحي).

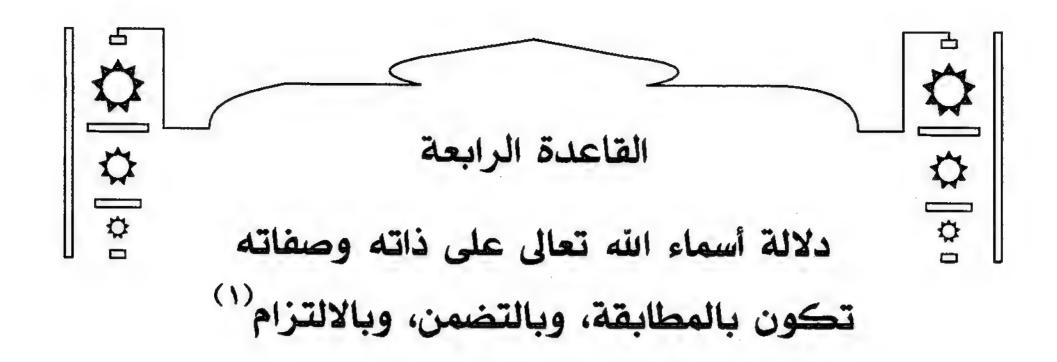

مثال ذلك: (الخالق) يدل على ذات الله، وعلى صفة الخلق بالمطابقة.

ويدل على الذات وحدها، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن.

ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام.

ولهذا لما ذكر الله خلق السموات والأرض قال: ﴿ لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]. أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].

ودلالة الالتزام مفيدة جداً لطالب العلم إذا تَدَبَّرَ المعنى ووَقَّقَهُ الله \_ تعالى \_ فهماً للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.

واعلم أن اللازم من قول الله \_ تعالى \_ وقول رسول الله ﷺ إذا صَحَّ أن يكون لازماً فهو حق؛ وذلك:

١ ـ لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۵ وَ ۱/ ۲۵۲ وَ ۱۳۳۳ ـ ۳۳۳، ۳۸۳)، وبدائع الفوائد (۱/ ۲۸۵).

وانظر لأقسام الدلالات اللفظية: آداب البحث والمناظرة (١٩)، وضوابط المعرفة (٢٧) وغيرها من كتب علم أصول الفقه والمنطق.

٢ \_ ولأن الله \_ تعالى \_ عالم بما يكون لازماً من كلامه وكلام
 رسوله فيكون مراداً.

وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول الله ورسوله، فله ثلاث حالات:

الأولى: أَنْ يُذْكَرَ للقائل ويلتزم به؛ مثل أن يقول مَنْ ينفي الصفات الفعلية لله والصفات الفعلية لله والصفات الفعلية لله والنه يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك؛ فإن الله ـ تعالى ـ لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله؛ كما قال تعالى: ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمُنِ لَوْ لَنَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمُنِ لَوْ لَوْ يَنْ اللهُ مِثْلِهِ مَدَدًا لِكَلِمُن لَوْ لَوْ اللهُ وَالْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمُن لَوْ لَوْ اللهُ وَالْبَحْرُ مَدَدًا الله والمعالى: ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمُن لَوْ لَوْ الله والمعالى: ﴿ وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا لَهُ اللهُ وَاللهُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ الله وَالله والله والمعالى: ﴿ وَلَوْ عَلْمَ الله وَلَوْ مَدَدًا لَهُ الله والله والله والله والمؤللة والله والمؤلو أَنَّمَا فِي اللهُ الله والله والله والله والله والمؤلو أَنَّمَا فِي اللهُ الله والله والله

الحال الثانية: أَنْ يُذْكَرَ له ويَمْنَع التلازم بينه وبين قوله؛ مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى \_ مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك؛ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله \_ تعالى \_ ذاتاً وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟!.

وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع؛ فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل:

١ ـ لأنه يَحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم.

٢ - ويَحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن
 قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله، لزم أن يكون قولاً له؛ لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم.

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر، وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل، أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه، ونحو ذلك(١).

#### التَّعِمُّ لَيْقًا -

هذه القاعدة مبنية على أنواع الدلالة.

وهي تارة تكون بالمطابقة وهي: دلالة اللفظ على كل معناه.

ودلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على بعض معناه.

أما دلالته على أمر خارج عنه؛ فهذه دلالة التزام.

مثال ذلك: (البيت) يدل على كل تركيباته دلالة مطابقة.

ويدل على الأبواب دلالة تضمن، فإذا ذكر البيت نفهم أن فيه أبواباً، وأن فيه حيطاناً فدلالته على وجود الحيطان والأبواب دلالة تضمن.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/۲۰۷ مهم، و ۲۸۸/۳۰)، القواعد الكلية (۲۰۱، ٥١٥).

أما دلالته على أمر خارج عنه، فهذه دلالة التزام؛ كدلالته على الباني؛ لأن هذا البناء لا بُدَّ له من بانٍ. وهكذا كل فعل فإنه يستلزم فاعلاً، وكذلك المفعول يستلزم فاعلاً.

وهكذا أسماء الله تدل على ذات الرب وصفاته بالمطابقة.

وعلى أحدهما بالتضمن.

وعلى معنى آخر باللزوم.

ومَثَّلَ الشيخ لهذا بالخالق.

ثم استطرد الشيخ فتكلم عن مسألة اللزوم، ومن القواعد: أن لازم الحق حق، ولازم الباطل باطل؛ فما يلزم من كلام الله وكلام رسوله فهو لازم، وهو مراد لهما؛ لأن الله عالم بما يلزم من كلامه ومن كلام رسوله.

أما المخلوق فعلى التفصيل الذي ذكره الشيخ (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح الرسالة التدمرية (٣٧٨).



وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص:

السماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ﴿وَلَا الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّوُلًا إِنَّ اللّهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّوُلًا إِنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَسَّوُلًا إِنَّ الْفَوَحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَدَ يُنزِل بِهِ سُلُطَكنًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ إِنَّ الْعَرَافَ].

٢ ـ ولأن تسميته ـ تعالى ـ بما لم يُسَمِّ بِهِ نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك، والاقتصار على ما جاء به النص.

# \_\_\_\_التَّعِنَّالِينَّ \_\_\_\_

ذكر الشيخ كَالله من القواعد: أن أسماء الله توقيفية؛ وأنه يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا يجب أن يكون في الأسماء والصفات؛ فأسماء الله وصفاته

<sup>(</sup>۱) نقض الدارمي (۱/۱۷۷)، بدائع الفوائد (۱/۲۸۵)، شرح الرسالة التدمرية (۵۱) وما بعدها)، أسماء الله الحسني (۵۷).

توقيفية فلا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله، وبما وصف به نفسه ووصفه به رسوله؛ فالباب واحد في الأسماء والصفات (١).

فمن وصف الله بما لم يصف به نفسه كان ذلك من القول على الله بلا علم، فلا يوصف تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث.

ويعبر عن الأسماء بالصفات \_ أيضاً \_ لأن كل اسم متضمن لصفة \_ كما تقدم (٢) \_، فتقول مثلاً: إن الله وصف نفسه بأنه غفور، وأنه كريم، وأنه غني، وأنه فتّاح؛ ويجوز أن تقول: إنه سمى نفسه غفوراً كريماً غنياً فتاحاً، لاشتمال اللفظ على الاسم والصفة.

والله \_ تعالى \_ أخبر بأن له الأسماء الحسنى، وذكر في القرآن كثيراً من أسمائه، وجاءت السنة بأن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة، ولم تُحَدَّد هذه الأسماء في روايات صحيحة (٢)، ولهذا كثرت مناهج العلماء في تعداد الأسماء وتقصيها.

والذي يقتضيه منهج أهل العلم: أن كل اسم أضيف إلى الله فإنه من أسمائه \_ والاسم: ما يدل على الذات، ولكنه في حق الله يدل على الذات والصفات \_؛ فالسميع اسم والسمع صفة، ويصح أن تقول: السميع صفة، كأن تقول: إن الله وصف نفسه بأنه سميع باعتبار ما يتضمنه من الوصف، وهكذا قل في بقية الأسماء الحسنى (٤).

<sup>(</sup>١) ذكر المصنف تَظَلَّهُ في قواعد الصفات: القاعدة السابعة: صفات الله ـ تعالى ـ توقيفية لا مجال للعقل فيها.

<sup>(</sup>٢) في صفحة (٢٧).

 <sup>(</sup>٣) سيأتي في صفحة (٤٥) تخريج الحديث، وكلام أهل العلم عن الروايات التي فيها زيادة سرد الأسماء.

<sup>(</sup>٤) وانظر مناهج العلماء في تعيين الأسماء الحسنى في: معتقد أهل السنة =

وأسماء الله منها ما لايطلق على غيره البتة (١)، مثل: الله؛ فهو أعرف المعارف، وأخص أسماء الرب ـ تعالى ـ به، وقريب منه: الرحمٰن؛ ولهذا جاء في الحديث: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمٰن» (٢) فهذان الاسمان هما أخص أسمائه ـ تعالى ـ به.

ومثل: رب العالمين؛ فلا يطلق هذا الاسم على أحد، ويقال: إنه من أخص أسمائه سبحانه خلافاً للذين قالوا: إن أخص أوصاف الإله: القِدَم.

وهكذا الأسماء الأخرى منها ما لا يكاد يطلق على غيره، مثل: القدوس، والقيوم.

<sup>=</sup> والجماعة في أسماء الله الحسنى (٧٣ وما بعدها)، وأسماء الله الحسنى (١٣٥).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٩٤٩)، والترمذي (٢٨٣٣)، وابن ماجه (٣٧٢٨) من حديث ابن عمر والله وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحديث في مسلم (٢١٣٢) بلفظ: «إنَّ أحبَّ أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمٰن».

ومثل الألفاظ التي فيها التفضيل المطلق: كخير الراحمين، والغافرين، والرازقين، والناصرين؛ فكل هذه مختصة بالله، فتقول: يا خير الراحمين، ويا خير الغافرين تارة كذا، وتارة تقول: اللهم أنت خير الراحمين، واللهم أنت خير الغافرين. ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرٌ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْفَافِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٥](١).

ومن القواعد: أنه لا يشتق لله من كل صفة أو فعل اسم (٢)، فلا يقال: إنه الغاضب، أو الغضبان، أو الراضي؛ كما أنه من باب أولى: لا يشتق له من فعل المكر ماكر، لكنه خير الماكرين، وهكذا مُدَمْدِم من وفَدَدَمَدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم الله السمس: ١٤]، ومدمِّر من وفَدَمَّرَنَهَا تَدْمِيرًا الإسراء: ١٦]، فلا يشتق لله \_ تعالى \_ من هذه أسماء.

لكن بعض الأفعال يمكن أن يكون الأمر فيها أوسع مثل: المنعم؛ فقد يقال: إنه صحيح؛ لأنه من معنى الرب، فالرب هو المنعم، ومن معانيه المنعم، فيتضمن أنه المنعم مطلقاً بجميع النعم (٣).

#### (١) فائدة:

قال ابن القيم في (الفوائد) (٢٦): والأسماء المذكورة في هذه السورة - أي: سورة الفاتحة ـ هي أصول الأسماء الحسنى، وهي (الله) و(الرب) و(الرحمٰن)؛ فاسم (الله) متضمن لصفات الألوهية، واسم (الرب) متضمن لصفات الربوبية، واسم (الرحمٰن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبر؛ ومعاني أسمائه تدور على هذا.

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين (٢/ ٧١٩)، بدائع الفوائد (١/ ٢٨٤ ـ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) واختار هذا الشيخ ابن عثيمين كَثَلَهُ كما في السؤال الثاني من (ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين) للدكتور أحمد القاضي \_ حفظه الله \_.

المصدر: http://www.al-aqidah.com/?aid = show&uid = f20dmlbz وقد عدَّ (المنعم) من أسماء الله: جعفر الصادق، وابن منده.

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني (٢٥٤).

والمحسن؛ قد ورد في بعض الأحاديث (١)، وهو من جنس المنعم، فالمحسن مطلقاً هو الله \_ تعالى \_، فهو المنعم بجميع النعم، وهو المحسن إلى عباده بكل أنواع الإحسان.

وبهذا الاعتبار تكون الأسماء كثيرة جداً فيدخل في ذلك الرفيق «إن الله رفيق» (٢)، والجميل (٣)، والمسعر: «إن الله هو المسعر، القابض،

(١) جاء ذكر المحسن في أربعة أحاديث:

الأول: عن أنس بن مالك رضي قال: قال رسول الله على الله الذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا؛ فإن الله محسن يحب المحسنين».

أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص٥٢)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٣٣)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٧٦/٢ وَ ٣٨/٧).

الحديث الثاني: عن شداد بن أوس والله على قال: حفظت من رسول الله على النتين، قال: «إن الله محسن، يحب الإحسان إلى كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتل...».

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٦٠٣)، وإسماعيل القاضي في جزء أحاديث أيوب (رقم ٣٦) وقال: إسناده كلهم ثقات ما عدا الحماني.

الحديث الثالث: عن ثوبان ضيطيه مرفوعاً بمثل حديث شداد.

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢٦٨٩).

الحديث الرابع: عن سمرة رضي الله على الله على محسن؛ فأحسنوا...». أخرجه ابن عدي في الكامل (٤٢٦/٦).

وانظر: العلل لابن أبي حاتم (١٨/٤/مسألة: ١٦٠٩)، والإرواء (٧/٢٩٣)، والصحيحة (٤٧٠).

وقد عدَّ (المحسن) من أسماء الله: القرطبي، وابن القيم، وابن عثيمين - رحمهم الله \_.

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (١٦٥)، والفوائد العلمية من الدروس البازية (٢٠/٢).

(٢) أخرجه البخاري (٦٩٢٧) وفي مواضع أُخَر، ومسلم (٢٥٩٣) من حديث عائشة على المناه المنا

(٣) لحديث عبد الله بن مسعود رضي النبي عليه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر». قال رجل: إنَّ الرجلَ يحب أن يكون ثوبه حسناً =

الباسط، الرازق»(١) فهو الرازق وهو الرزّاق، وهو أسرع الحاسبين.

وللعلماء كلام كثير في الأسماء ومصنفات وشروح وتوسعات، ومنها هذا الكتاب، فإنه ضمنه سرد الأسماء الحسنى، وسيأتي ذكرها في المتن \_ إن شاء الله \_(٢).

والجهمية والمعطلة: نفوا أسماءه ـ تعالى ـ، والمعتزلة: نفوا ما تدل عليه من المعاني؛ وكل ذلك تعطيل، وهو من جملة الأباطيل والقول المبنى على الأوهام والظنون الكاذبة.

وقول الشيخ: «جناية في حقه تعالى» التعبير بجناية عندي فيه شيء؟ لكن يمكن أن يقال: الممتنع أن يقال: جَنَى على الله؛ فهذا لا يجوز، وهذا مثل أن يقال: هذا ظلم لله وإساءة إلى الله، لكن قوله: «جناية في حقه تعالى» يعني جناية من العبد على نفسه في حق الله، فالعبد العاصي إنما يجني على نفسه ﴿وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦].

<sup>=</sup> ونعله حسنةً. قال: «إنَّ الله جميلٌ يحبُّ الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس». أخرجه مسلم في صحيحه (٩١).

وانظر لبيان معاني هذا الحديث: الفوائد، لابن قيم الجوزية (٢٦٤ وما بعدها)، وقال في (٢٧١): والمقصود: أنَّ هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين؛ فأوَّلُهُ معرفة، وآخره سلوك؛ فيعرف الله \_ سبحانه \_ بالجمال الذي لا يماثله فيه شيءٌ، ويعبد بالجمال الذي يُحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق...

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳٤٥١)، والترمذي (۱۳۱٤)، وابن ماجه (۲۲۰۰) من حديث أبي هريرة رضي وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة (٤٦).



لقوله ﷺ في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك». الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم (٢)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۲/۲۲)، بدائع الفوائد (۲۹۳/۱)؛ بل حكى النووي في شرح مسلم (۱۷/٥) الاتفاق على أن أسماء الله ليست محصورة؛ وحكاية الإجماع فيها نظر، وقد نقل هذا القول ابن تيمية \_ كما في المجموع (٦/ ٣٨١) \_ وعزاه إلى جماهير أهل العلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله كما في المستدرك على المجموع (١/ ٤٣): ترتيب أسماء الله كلله الظاهرة نحو: مائة وخمسين اسماً موجودة في كتاب الله: مفردة، ومقرونة، ومضافة، ومشبهة بالمضافة؛ فأما الموصولة المضمرة فأكثر من أن تحصى! وكذلك ما قد يشتق من الأفعال المذكورة في القرآن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/۲۱، ح۲۲۲)، وابن حبان في صحيحه (۲) أخرجه الإمام أحمد في المستدرك (۱۸۷۷) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سَلِمَ من إرسال عبد الرحمٰن بن عبد الله عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه. اهه.

وقد اختلف في ثبوته؛ فانظر مبحثاً في تضعيفه في تخريج الحديث في المسند، ومبحثاً في ثبوته في تخريج الشيخ ياسر فتحي على كتاب (الذكر والدعاء...) (ص٣٦٤)، والصحيحة (رقم ١٩٩).

وانظر كلاماً للشارح في بيان معنى الحديث والتعليق عليه في شرح الرسالة التدمرية (٢٨٣ ـ ٢٨٥).

وما استأثر الله \_ تعالى \_ به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره، ولا الإحاطة به.

فأما قوله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها (١) دخل الجنة (٢)، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: «إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً، من أحصاها دخل الجنة الو نحو ذلك.

إذن؛ فمعنى الحديث: أنَّ هذا العدد من شأنه أنَّ مَنْ أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله: «من أحصاها دخل الجنة» جملة مُكمِّلة لما قبلها، وليست مستقلة، ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة.

ولم يصح عن النبي عَلَيْكُ تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٦/ ٣٨٣ من مجموع ابن قاسم (٦): تعيينها ليس من كلام النبي على باتفاق أهل المعرفة بحديثه، وقال قبل ذلك (ص٣٧٩)(٤): إن الوليد ذكرها عن بعض

<sup>(</sup>۱) قال المؤلف: إحصاؤها: حفظها لفظاً، وفهمها معنّى؛ وتمامه: أن يتعبد الله ـ تعالى ـ بمقتضاها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٦) وفي مواضع أخر، ومسلم (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ .

وانظر: جزءاً في بيان طرق حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً» لأبي نعيم الأصبهاني، وتعليق الشيخ مشهور آل سلمان عليه، وأسماء الله الحسنى للغصن (١٤٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام يوجد في (٦/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) وقال في هذه الصفحة: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنَّ هاتين =

شيوخه الشاميين، كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. اهـ.

وقال ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٢١٥ ط السلفية): ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم)، تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب، وتدليسه واحتمال الإدراج.اه.

ولَمَّا لَم يَصِحَّ تعيينها عن النبي ﷺ اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت تسعة وتسعين اسماً مما ظهر لي من كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله ﷺ.

فمن كتاب الله \_ تعالى \_:

الله، الأحد، الأعلى، الأكرم، الإله، الأول، والآخر، والظاهر، والباطن (۱)، البارئ، البر، البصير، التواب، الجبار، الحافظ، الحسيب، الحفيظ، الحفي، الحق، المبين، الحكيم، الحاليم، الحميد، الحي، القيوم، الخبير، الخالق، الخلاق، الرءوف، الرحمن، الرحمن، الرزاق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد، العالم، العزيز، العظيم، العليم، العلي، الغفار، الغفور، الغني، الفتاح، القادر، القاهر، القدوس، القدير، القريب، القوي، القهار، الكبير، الكريم، اللطيف، المؤمن، المتعالي، المتكبر، المتين، المجيب، المجيد، المحيط، المصور، المقتدر، المقيت، الملك، المليك، المولى، المهيمن، النصير، الواحد، الوارث، الواسع، الودود، الوكيل، الولي، الوهاب، العفور).

<sup>=</sup> الروايتين ليستا من كلام النبي علي الهي وإنما كل منهما من كلام بعض السلف....

<sup>(</sup>١) خالف المؤلف في ترتيب الأسماء على الحروف مراعاةً للآية.

<sup>(</sup>٢) تأخر اسمه ـ سبحانه ـ (العفو) إلى آخر الأسماء المستخرجة من القرآن، وكان =

ومن سنة رسول الله ﷺ:

الجميل، الجواد، الحكم، الحيي، الرب، الرفيق، السبوح، السيد، الشافي، الطيب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الوتر.

هذا ما اخترناه بالتتبع؛ واحد وثمانون اسماً في كتاب الله عندنا تعالى \_، وثمانية عشر اسماً في سنة رسول الله ﷺ، وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي)؛ لأنه إنما ورد مقيداً في قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿إِنَّهُم كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧].

وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا، وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم (١).

# التَّعِنَايِّقُ -

هذه قاعدة يقول فيها الشيخ: إن أسماء الله ليست محصورة بعدد، كأن يقال: إن أسماء الله مائة أو ألف، لا، فأسماء الله كثيرة؛ فمنها ما اختص بعلمه وطوى علمه عن العباد، ومنها ما أنزله في بعض كتبه التي أنزلها على رسله، ومنها ما علمه لبعض عباده من الملائكة والنبيين وغيرهم، وفي كتاب الله من ذلك ما ليس في غيره من كتبه المنزلة.

والله يذكِّر بأسمائه في آيات كثيرة، يختم بها الآيات، مثل: ﴿غَفُورٌ

<sup>=</sup> حَقُّه على ترتيب الشيخ بعد (العظيم)؛ ولعل الشيخ الله أُخَّرَهُ لعله يختم للكاتب والقارئ بعفو الله.

<sup>(</sup>۱) قال المؤلف: لم نذكر الأسماء المضافة مثل: رب العالمين، وعالم الغيب والشهادة، وبديع السموات والأرض، وهي كثيرة؛ لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة، والعلم عند الله \_ تعالى \_.

ثم يذكر الشيخ ما قد يظنه بعض الناس دليلاً على الحصر وهو حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل المجنة» (٢) فقد يظن بعض الناس أنَّ أسماء الله تسعة وتسعون، وليس كذلك، فهذه الصيغة لا تدل على الحصر، لو كان الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً» وسكت، فربما دل على الحصر، ولكن جاءت هذه الأسماء موصوفة بقوله: «من أحصاها دخل الجنة».

وجملة «من أحصاها دخل الجنة» إما أن تكون:

١ \_ صفة للأسماء وهو أظهر.

٢ \_ وإما أن تكون خبراً، بمعنى: إن لله تسعة وتسعين اسماً من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة.

ولنضرب على هذا مثلاً \_ وهو كلام يعقله أهل اللسان \_: فإذا قال قائل: عندي مائة فرس أعددتها للجهاد، فلا يدل على أنه ليس عنده سواها، أو عندي مائة درهم جعلتها صدقة لا ينفي أن يكون عنده غيرها.

ولم يصح عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ تعيين هذه الأسماء، وجاء في بعض روايات هذا الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا

<sup>(</sup>١) وذكر في شرح الرسالة التدمرية (ص٢٨٥) أنَّ أكثر الأسماء التي عَلَّمَنَا الله ـ تعالى ـ هي في القرآن.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه قريباً في صفحة (٤٥).

واحداً من أحصاها دخل الجنة»، وسرد ما في سورة الحشر وأتبعها بأسماء كثيرة حتى بلغت تسعة وتسعين اسماً، لكن المحققين من أهل الشأن قالوا: إن هذا ليس بصحيح؛ بل هو كلام مدرج، وهي مأخوذة من القرآن، وبعضها من الحديث، وبعضها لا إشكال فيه، وبعضها فيه إشكال في عَدِّه من الأسماء، وبناء على هذا اجتهد جمع من أهل العلم في جمع أسماء الله من القرآن والحديث، وعنوا - أيضاً - بشرح الأسماء، ومن مقاصد الشيخ في هذه الرسالة - أيضاً - جمع ما ظهر له من القرآن والسنة - كما ذكر -، ومع ذلك يبقى الأمر كما هو، ومن جمع شيئاً منها لا يمكن الجزم بأن هذه هي الأسماء التي عناها النبي عناها النبي فهذا لا يجوز.

والشيخ كَالله لم يتوجه له ذكر الأسماء المركبة مثل: أسرع الحاسبين، ورب العالمين، وخير الرازقين، وخير الناصرين، وأرحم الراحمين وما أشبه ذلك، والظاهر: أنها أظهر في الدلالة على الرب من بعض الأسماء المفردة، فتجد كثيراً من الأسماء المفردة يسمى بها بعض المخلوقات، لكن أرحم الراحمين، ذو الجلال والإكرام، خير الغافرين هذه لا تطلق إلا على الله وحده (١).

والشيخ رتب ما ذكره من الأسماء على حروف الهجاء فبدأ بالهمزة (الله، الأحد، الأعلى...)، وهذا المنهج الذي اختاره الشيخ قد يكون غيره أولى منه، فجمّع الأسماء المتناسبة كر (العلي والأعلى) أولى من تفريقها من وجه.

أما اسمه (الله) فهو أخص الأسماء به وأجمع الأسماء، والصحيح: أنه مشتق أي أن له دلالة، فهو اسم وصفة، فهو ذو الألوهية

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/ ٤٨٥).

- كما روي عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> -، ولهذا يقال: إن أصل (الله) الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم فصارت الله، وهذا الاسم تنبني عليه كل الأسماء ويخبر بها عنه، فتقول: الله الرحمٰن، الله الرحيم، الله الكريم، وهكذا تأتي الأسماء الأخرى تابعة إما صفة وإما خبراً.

و(الأحد): لم يرد إلا في سورة الإخلاص: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴿ آللَهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا لَمُ اللَّا لَلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

و(الحفي): توقف فيه المؤلف في آخر كلامه، واسم الحفي ما جاء صفةً لله إلا في كلام إبراهيم: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ [مريم: ٤٧]، والصحيح: أنه ليس اسماً (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱/۱۱)، وقال السيوطي في التدريب (۱/٦٥): وبشر ضعيف، والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود في سننه (٩٨٥)، والنسائي (١٣٠١) وغيرهما عن عبد الوارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن حنظلة بن علي: أنَّ محجن بن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله على المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد: أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: «قد نُفِرَ له، قد غُفِرَ له» ثلاثاً.

وقد اختلف فيه على ابن بريدة؛ والصواب: رواية عبد الوارث المذكورة؛ كما قرر ذلك: أبو حاتم في العلل (٤١٦/٥) حيث قال: حديث عبد الوارث أشبه.

انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (١/ ٤٩)، شرح العقيدة الطحاوية (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) عدَّ (الحقي) من أسماء الله كلُّ من: ابن العربي، والقرطبي، وابن حجر، وابن الوزير، وغيرهم.

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني (ص١٧٥).

و(المبين): ليس واضحاً أنه اسم، فهو صفة تابعة للحق (۱).
و(القادر): لم يأتِ في القرآن هكذا، لكن الذي جاء: ﴿قُلُ هُوَ
الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ الآية [الأنعام: ٢٥] فليس واضحاً اعتباره اسماً (٢).

وأما (القابض الباسط): فاعتبارهما اسمين فيه تأمل، فقد تكون هذه من الأسماء المزدوجة مثلما عدوا الخافض الرافع، النافع الضار (٣).

والإحصاء: يكون بإحصاء ألفاظها ومعانيها والعمل بمقتضاها، هذا هو كمال الإحصاء (٤)؛ فالإحصاء مراتب، إحصاؤها بمعرفة ألفاظها

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الحسني (ص١٦٤).

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني (ص١٨٢).

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها، وعددها.

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وهو مرتبتان:

أحدهما: دعاء ثناء وعبادة.

والثاني: دعاء طلب ومسألة.

<sup>(</sup>١) عَدَّ (المبين) من أسماء الله كلُّ من: جعفر الصادق، وابن عيينة، والخطابي، وابن منده، والحَليمي، والبيهقي، وابن حزم، والأصبهاني، وابن العربي، وابن القيم، وابن الوزير، وابن حجر.

<sup>(</sup>٢) عَدَّ (القادر) من أسماء الله كلُّ من: ابن عيينة، والخطابي، وابن منده، والحَليمي، وابن الوزير، والحَليمي، والبيهقي، والأصبهاني، وابن العربي، وابن القيم، وابن الوزير، وابن حجر، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الحسني (ص١٤٣ وَ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) اختلف أهل العلم في معنى (الإحصاء) الوارد في الحديث على أقوال؛ انظر في بيانها ومَنْ قالَ بها: المُجَلَّى في شرح القواعد المثلى (ص١٣٦). قال ابن القيم كَلَّلُهُ في البدائع (٢٨٨/١) مبيًّناً مراتب الإحصاء:

ومعرفة معانيها، ثم لهذه المعرفة أثر فإذا علم الإنسان أن الله سميع بصير فهذا يقتضي أن يراقب ربه في كلامه وفي حركاته لأنه يعلم أن الله سميع يسمعه وبصير يراه، فليس المقصود مجرد المعرفة، لكن المقصود من العلم العمل، فلا يكفي حفظها فقط، ولكن حفظها حسن فتعرف أنه يعالى ـ السميع البصير الملك القدوس، وهو الغفور الرحيم، وهو الغني الحميد، وهو اللطيف الخبير، ولا يشرع حفظها بمعنى اتخاذها ذكراً ـ كما يفعله بعض الناس \_(١).

فمعرفة هذه الأسماء هي من أسباب دخول الجنة، وإذا كان كذلك، فهي من جنس أحاديث الوعد من فعل كذا دخل الجنة فهي سبب من الأسباب، لكن لا يعني هذا أنه يكفي ويجزئ الاقتصار على هذا السبب.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في عدة الصابرين (۸۵): والرب ـ تعالى ـ يحبُ أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته، وظهور آثارها على العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفوٌ يحب أهل العفو، كريمٌ يحب أهل الكرم، عليمٌ يحب أهل العلم، وِثرٌ يحب الوتر، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبورٌ يحب الصابرين، محسن يحب المحسنين، شكورٌ يحب الشاكرين؛ فإذا كان ـ سبحانه ـ يحبُ المتصفين بآثار صفاته = فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف.

وانظر: الرد على الشاذلي (ص٩٥ وما بعدها)، وكتاب (ولله الأسماء الحسنى) للجليل، وخاصةً ما ورد في الفصل الرابع (ص٧٩٣ وما بعدها) فهو مما تميز به الكتاب.

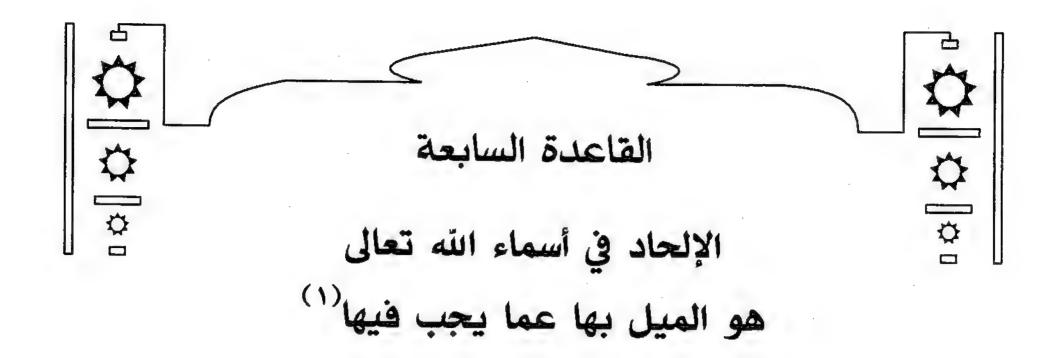

### وهو أنواع:

الأول: أن ينكر شيئاً منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام؛ كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين؛ كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص؛ بل هي دالة على بطلانه، فَجَعْلُهَا دالةً عليه ميلٌ بها عما يجب فيها.

الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يُسَمِّ به نفسه؛ كتسمية النصارى له: (الأب)، وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)، وذلك لأن أسماء الله \_ تعالى \_ توقيفية، فتسمية الله \_ تعالى \_ بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله \_ تعالى \_ عنها.

<sup>(</sup>۱) جامع الرسائل (۱/۱۷۱)، بدائع الفوائد (۱/۲۹۷)، شرح الرسالة التدمرية (۱) جامع الرسائل (۱/۱۷۱)، وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (۳۷۹)، وأسماء الله الحسنى (۱۰۷).

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام؛ كما فعل المشركون في اشتقاق العُزَى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله، على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم؛ وذلك لأن أسماء الله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم؛ وذلك لأن أسماء الله تعالى ـ مختصة به، لقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا لَا عَلَى الْمُسْنَاءُ الله الله الله الله الله المعام الحق، وبأنه يُسَبِّحُ له ما في السموات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، في السموات والأرض فهو مختص بالله الله على الوجه الذي يختص بالله الله على ميلٌ بها عما يجب فيها.

ومنه ما يكون شركاً أو كفراً، حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية.

# التَّعِمُّ لَيْقًا \_\_\_\_

هذه القاعدة في تحريم الإلحاد في أسماء الله؛ فالإلحاد في أسماء الله وهو يتفاوت \_ كما أشار الشيخ في آخر كلامه \_.

وأصل معنى الإلحاد هو: الميل، فمادة (لَ حَ دَ) تدل على الميل، قالوا: ومنه سمي اللحد \_ وهو: الشق الذي في جانب القبر \_ لأنه مائل عن سمت الحفرة، ومنه: الملتحد، وهو ما يلجأ إليه الخائف ﴿ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [الجن: ٢٢](١).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥/٢٣٦)، القاموس (٤٠٤)، ومفردات ألفاظ القرآن (٧٣٧).

وجماع معنى الإلحاد في أسماء الله: الميل بها عن الحق الذي يجب اعتقاده.

والإلحاد أنواع؛ وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ كَاللَّهُ موجود في كلام ابن القيم في البدائع (١) وغيره.

١ ـ فالجهمية: نفوا جميع أسماء الله ـ ولا سيما الغلاة ـ؛ فبلغوا
 الغاية في الإلحاد فجحدوا معانيها وجعلوها أسماء لبعض مخلوقاته،
 وقالوا: إن إطلاقها على الله مجاز، وهي أسماء لبعض مخلوقاته.

٢ ـ وقد يقع هذا النوع من الإلحاد في بعضها؛ كما قال الله ـ تعالى ـ عن المشركين: ﴿ وَهُمَّ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

والنوع الثاني من أنواع الإلحاد: نفي معانيها؛ كإلحاد المعتزلة فهم يثبتون الأسماء أعلاماً دالةً على ذات الرب، لكنهم يجحدون معانيها فيجعلونها ألفاظاً مترادفة، فعندهم أن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل على معان.

والنوع الثالث من أنواع الإلحاد: إلحادُ المُشَبِّهَةِ؛ حيث أثبتوا أسماء الله، وزعموا أنها تدل على صفاتٍ كصفات المخلوقين، وهذا باطل؛ فأسماء الله تدل على معان مختصة بالرب لا تماثل صفات المخلوقين.

والنوع الرابع من أنواع الإلحاد \_ كما ذكر الشيخ \_: تسميته تعالى بما لم يسمّ به نفسه؛ ومن ذلك: تسمية النصارى له (أباً) أبوة ولادة، فسموا المسيح (ابناً) وسموا الرب \_ تعالى \_ (أباً)، وجعلوا الكُلَّ آلهة (الأب) و(روح القدس).

<sup>(1)</sup> (1/APY).

وكذلك الفلاسفة: يسمون الله العلة الأولى؛ يعني التي صدر عنها العالم صدوراً ذاتياً لا صدور المفعول عن فاعله؛ بل صدور المعلول عن علته التامة، ومن أجل ذلك قالوا بقدم العالم؛ لأن معلول العلة التامة يكون قديماً بقدمها.

والنوع الخامس من أنواع الإلحاد في أسمائه: أن يسمى بها بعض المخلوقات، أو يشتق لبعض المخلوقات منها على الوجه المختص بالله.

واللفتة الأخيرة في كلام الشيخ جيدة وهي قوله: «فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله على ميل بها عما يجب فيها» وإلا فقد جاء لفظ الاشتقاق في قول حسان (١):

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

ففيه التقاء في مطلق المعنى، وهكذا ما جاء في الحديث في شأن الرحم أن الله اشتق لها من اسمه الرحمٰن؛ فهو الرحمٰن وهي الرحم ومن هذا النوع ما قيل: إن المشركين اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله كالعزى من العزيز، العزة المقتضية للإلهية والعبادة.

فتشعبت وتنوعت طرائق الملحدين في أسماء الله، والله تعالى يستقسول: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا اللَّايِنَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَهِ وَ اللَّهُ الْمُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا اللَّهِ يَكُونُ فِي آسَمَنَهِ وَ اللَّهُ اللللَّا

والتحريف يكون كفراً، ويكون فسقاً ومعصيةً، ويكون خطاً؛ فقد يقع بعض الناس في شيء من الإلحاد خطأً، وقد يكون ناتجاً عن شبهة، وإلا فالأصل أنَّ جحدَ شيءٍ مما أخبر الله به ورسوله كفر.

<sup>(</sup>١) ديوان حسان بن ثابت (ص٤٩)، وَنُسِبَ هذا البيت لغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٦٤٩)، والترمذي في سننه (١٩٠٧) من حديث عبد الرحمٰن بن عوف رضي الترمذي: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح.

# قواعط في صفات الله تعالى

.

. .

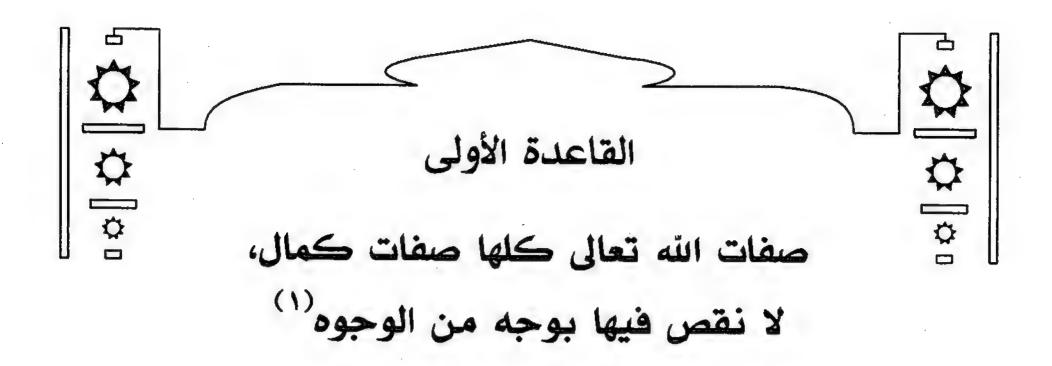

كالحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرحمة، والعزة، والحكمة، والعلو، والعظمة، وغير ذلك.

وقد دل على هذا السمع، والعقل، والفطرة.

#### أما السمع:

فمنه قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ الْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ الْأَعْلَى هو: الوصف الأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِلَا عَلَى هو: الوصف الأعلى.

#### وأما العقل:

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيُّنَا وَهُمْ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٦/ ٢٧٤)، الرسالة الصفدية (١٣٢)، بدائع الفوائد (١/ ٢٨٤).

يُغْلَقُونَ ﴿ أَمُونَ عَيْرُ أَخْيَاتُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ آَمُونَ عَيْرُ أَخْيَاتُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ وَقَالَ عَن إِبِرَاهِيم وَهُو يَحْتَجُ عَلَى أَبِيهِ: ﴿ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِبُرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْنًا ﴾ [مريم: ٢٤]، وعلى قومه: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ آَلُ أَنِي اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ آَلُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة: أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله ـ تعالى ـ، فمعطى الكمال أولى به.

#### وأما الفطرة:

فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟!

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله \_ تعالى \_ كالموت، والجهل، والنسيان، والعجز، والعمى، والصمم ونحوها؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحِيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقوله عن موسى: ﴿وَيَ كِتَبُّ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦]، وقوله عن موسى: ﴿وَي كِتَبُ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦]، وقوله عن موسى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السّمَنوَتِ وَلَا فِي اللّهُ اللّهُ لِيعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السّمَنوَتِ وَلَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَنَجُوبُهُمْ بَانَ وَلُولُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

وقال النبي ﷺ في الدجال: «إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور» (١).

وقال: «أيها الناس، إِرْبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمَّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٣١)، ومسلم (٢٩٣٣) من حديث أنس رَفِيْظُهُه.

# ولا غائباً»(١).

وقوله: ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِياَهُ سَنَكُمْتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ونَزَّهَ نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: ﴿ سُبِّحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ مِن وَلَهِ وَمَا الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ اللّهُ مِن وَلَهِ وَمَا الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْحَمَانَ اللّهِ مِنْ اللّهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ اللّهِ مِن اللّهِ عِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ اللّهِ مِن اللّهِ عِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللللّهُ عَلَى الللللللللّهُ عَلَى الللللللل

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال، ونقصاً في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تُثبَتُ له إثباتاً مطلقاً، ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً؛ بل لا بد من التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون نقصاً وذلك الحال التي تكون نقصاً وذلك كالمكر، والكيد، والخداع ونحوها (٢)؛ فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصاً في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله \_ تعالى \_ من صفاته على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)، ومسلم (۲۷۰٤) من حديث أبي موسى الأشعري والله الله المالية ال

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٦/ ١٤٠)، بدائع الفوائد (١/ ٢٨٤).

سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة مَنْ يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ [الأنفال: ٣٠]، وقوله: ﴿وَاللّهُ عَيْرُ الطارق]، وقوله: ﴿وَاللّهِ وَقُولُه: ﴿وَاللّهِ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ الطارق]، وقوله: ﴿وَاللّهِ عَلَمُونَ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَدِعُهُم مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَدِعُهُم مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَدِعُهُم مِنْ اللّهُ وَهُو خَدِعُهُم اللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَدِعُهُم اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكُ فَقَدْ خَانُواْ اللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ ﴿ اللهُ عَلِيمُ حَكِمُ ﴿ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذَمِّ مطلقاً.

وبذا عُرِفَ أَنَّ قولَ بعض العوام: «خان الله مَنْ يخون» منكرٌ فاحشٌ، يجب النهي عنه.

## التَّعِنْلِينَ -

لما ذكر الشيخ تَظَلَّهُ القواعد المتعلقة بالأسماء الحسنى، وذكر ما رآه مِنْ عَدِّ الأسماء الحسنى = أتبعَ ذلك بذكر قواعد في الصفات، وبَيْنَ الأسماء والصفات ارتباط ظاهر؛ كما تقدم أنَّ كل اسم متضمن لصفة من صفات الله، لكن ليس كل صفة مستلزمة لإثبات اسم (۱)، فلا يشتق لله من كل صفة اسماً يكون عَلَماً عليه ويُدْعَىٰ به.

والشيخ يذكر هنا: أن جميع صفات الله صفات كمال ـ وهذا حق ـ، دل على ذلك: السمع، والعقل، والفطرة.

<sup>(</sup>١) في صفحة رقم (١١).

و(الكمال): ضده النقص؛ فجميع أسماء الله حسنى، وجميع صفاته صفات كمال؛ فلا يلحقه النقص، كما جاء في دعاء الاستفتاح: "والشر ليس إليك" (١) يعني: أن الشر لا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله (٢).

والدليل على أن صفاته \_ تعالى \_ صفات كمال:

ا \_ قـولـه تـعـالـى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلنَّاعِلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

٢ ـ ووَصَفَ أسماءه بأنها حسنى ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ولا تكون كذلك إلا إذا تضمنت صفات كمال، ولو كانت ألفاظاً لا تدل على معان لما كانت حسنى، ولو دلت على صفات نقص لما كانت حسنى، وحسنى أفعل تفضيل، فله \_ تعالى \_ الوصف الأكمل، وله من كل صفة غايتها، وهو منزه عن كل نقص.

٣ ـ والله قد أثنى على نفسه بما له من صفات الكمال في آيات كثيرة.

ثم إن صفات الكمال معروفة معقولة، فالسمع والبصر والحياة كمال، والصمم والعمى والموت نقص.

وإذا كان المخلوق يتصف بالكمال فالخالق أولى (٣)؛ لأن صفات الكمال للمخلوق جائزة له فيجوز أن يتصف بها أو بضدها، وأما الخالق فهي واجبة له ﷺ، فالحياة واجبة بمعنى: أنها لا تنفك عن ذاته، وكذلك كل الصفات الذاتية واجبة، وهي في حق المخلوق جائزة، فالمخلوق يجوز عليه الحياة والموت، وتجوز عليه هذه الصفات ـ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب نظيمهُ.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١/ ٢٨٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٦/٦، ٨١)، شرح الرسالة التدمرية (١٦٥ وما بعدها).

كالسمع والبصر - وأضدادها، وأما الله - تعالى - فلا تجوز عليه أضدادها، واتصافه و بصفات الكمال يقتضي تأليهه وحده لا شريك له، فهو الخالق ولا خالق سواه، وهو المالك لكل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو الدي سَمْعُهُ وَسِعَ الذي سَمْعُهُ وَسِعَ الأصواتَ كلها، وبصره نافذ في جميع المخلوقات، وأما ما سواه فهو مربوب مخلوقٌ مُذَبَّرٌ، عَبْدٌ فقير.

والله ـ تعالى ـ كما وصف نفسه بصفات الكمال: نَزَّهَ نفسه عن أضدادها، فنزه نفسه عن الموت والسِّنةِ والنوم لأنها تضاد كمال حياته، ونَزَّه نفسه عن الصاحبة والولد لأن ذلك ينافي كمال غناه وصمديته وأحديته، ونَزَّه نفسه عن الضلال والنسيان والغفلة لأن ذلك ينافي كمال علمه، ونزه نفسه عن الظلم لأن ذلك ينافي كمال العدل.

وكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن كمالاً، وكل إثبات فإنه يتضمن تنزيهاً.

والنفي والتنزيه جاء مجملاً ومفصلاً فقوله: ﴿ سُبُكُنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١] تنزيه لله عن كل ما يصفه به الجاهلون والمفترون.

أما الصفات التي تكون نقصاً وتكون كمالاً \_ كما قال الشيخ \_، فله \_ تعالى \_ من ذلك الكمال؛ فالمكر والخداع يكون كمالاً ومحموداً إذا وقع على من يستحقه، يقول تعالى: ﴿وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَالنمل: •٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُولًا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ اللّه الله المشاكلة اللفظية فقط (١٠)، فالله يقول بعض المفسرين: إن هذا على سبيل المشاكلة اللفظية فقط (١٠)، فالله يقول بعض المفسرين: إن هذا على سبيل المشاكلة اللفظية فقط (١٠)، فالله

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي (۲/٤)، وتفسير أبي السعود (۱۹/٤)، وفتح القدير (۱/ ٣٤٤) وغيرها.

يمكر بالكافرين والمنافقين في الدنيا والآخرة كما يمكرون، ويستهزئ بهم ويخدعهم ﴿ يُخَلِعُونَ الله وَهُو خَلِعُهُم ﴾ [النساء: ١٤٢] فما يكون من الرب من مكر واستهزاء إنما هو عقوبة، وسنة الله في الجزاء أنه من جنس العمل، فيستهزئ بالمستهزئين، ويسخر بالساخرين برسله وأوليائه، ويمكر بالماكرين بأنبيائه ورسله وأوليائه، وأما المخلوق فيكون منه المكر المحمود والمذموم، فمنه ما يكون عدلاً ومنه ما يكون ظلماً وعدواناً، والله أعلم.



#### وذلك:

ا ـ لأنَّ كُلَّ اسم متضمن لصفة ـ كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ـ.

٢ ـ ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله ـ تعالى ـ، وأفعاله لا منتهى لها، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَوَ لا منتهى لها، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَوَ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا فَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنْ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنْ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنْ الله عَنْ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الله عَنْ إِنْ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنْ الله عَنْ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنْ الله عَنْ إِنْ الله عَلَيْ الله عَنْ إِنْ عَلَيْ الله عَنْ إِنْ عَلَيْ الله عَنْ إِنْ الله عَنْ الله عَنْ إِنْ عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ إِنْ الله عَنْ إِنْ عَلَى الله عَنْ إِنْ عَلَى الله عَنْ إِنْ الله عَنْ الله عَنْ إِنْ الله عَنْ إِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ إِنْ الله عَنْ الله عَنْ إِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ إِنْ الله عَنْ الله عَنْ إِنْ الله عَنْ الله

ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله ـ تعالى ـ: المجيء، والإتيان، والأخذ، والإمساك، والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢].

وقـــال: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

وقال: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١١].

وقـــال: ﴿ وَيُنْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ [الحج: ٦٥].

وقال: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّا ﴾ [البروج].

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١/ ٢٨٦).

وقال: ﴿ يُرِيدُ آللَهُ بِكُمُ ٱللَّهُ مِنْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقال النبي عَلَيْة: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»(١).

فَنَصِفُ اللهَ \_ تعالى \_ بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول: إن من أسمائه: الجائي، والآتي، والآخذ، والممسك، والباطش، والمريد، والنازل، ونحو ذلك، وإِنْ كُنَّا نخبر بذلك عنه ونصفه به.

# التَّعِمُ لَيْقًا ==

من قواعد الصفات: أنها أوسع من الأسماء؛ فكل اسم متضمن لصفة، فتقول: إن الله عليم وسميع وبصير هذه صفات، وهي أسماء.

ولا يشتق له ـ تعالى ـ من كل صفة اسم، كالغضب والرضى والمجيء والنزول والاستواء، وبعض الأفعال مشتقة من الأسماء مثل: الخلق فهو الخالق والخلاق، ومثل الرَّزق فهو الرازق والرزَّاق وهو خير الرازقين.

فباب الصفات أوسع، فكل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة تكون اسماً لله أو يشتق له \_ تعالى \_ منها اسم، تقول: الله مستوعلى عرشه، لكن لا تقول: يا مستوي، فلا تدعوه بهذا لكن تخبر فتقول: الله مستوعلى عرشه.

والناس عندهم بعض الغلط في هذا:

١ \_ فبعضهم يقول: الله المُهْدي، ويقولون: عبد المُهْدي.

٢ ـ ويقولون: عبد العاطي؛ لأنه المعطي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة رضيًا لله.

٣ ـ وكذلك عَدُّ المُعِزِّ والمُذِلِّ من الأسماء، وهي ما ثبتت بهذه الصيغة، وإنما وردت بالفعل: ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَاّهُ وَتُكِذِلُ مَن تَشَاّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

وبعض الأسماء وردت مثل: المحسن (١)، والإحسان المطلق لله \_ تعالى \_، وكذلك الإنعام ولهذا اشتهر: عبد المحسن، وعبد المنعم (٢)؛ فإنه \_ تعالى \_ المُنْعِمُ بجميع النعم ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

وأفعاله ـ تعالى ـ لا حدَّ لها؛ لأنه لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد، وكذلك كلامه لا نهاية له ـ كما في الآية التي ذكرها الشيخ ـ.

وهناك قاعدة أخرى قريبةٌ من هذه، وهي: أنَّ باب الإخبار عن الله - تعالى - أوسع من باب الأسماء والصفات، مثل: الموجود، القائم بنفسه، وغيرها؛ فهذه يُخْبَرُ عن الله بها، ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العُلَى (٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی صفحة (٤٢)، وانظر كتاب: (ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها) للشیخ عبد العزیز الجلیل (ص۷۳۱) وهو كتاب قَیِّم، قرأه مؤلفه علی الشارح ـ حفظه الله ـ.

<sup>(</sup>٢) تقدمت الإشارة إليه في صفحة رقم (٤١).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی (۱۲/۲۱ و ۹/۱۳۰)، درء التعارض (۱/۱۷۳)، الجواب الصحیح (۸/۵)، بیان تلبیس الجهمیة (۲/۲۱)، بدائع الفوائد (۱/۲۸۱)، شرح الرسالة التدمریة (۳۵۸).



فالثبوتية: ما أثبته الله \_ تعالى \_ لنفسه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ كالحياة، والعلم، والقدرة، والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والوجه، واليدين، ونحو ذلك.

فيجب إثباتها لله \_ تعالى \_ حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل.

## أما السمع:

فالإيمان بالله يتضمن: الإيمان بصفاته.

والإيمان بالكتاب الذي نَزَّلَ على رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله.

وكون محمد عَلَيْكُ رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر به عن مُرْسِلِهِ، وهو الله عَجَكِ.

#### وأما العقل:

فلأن الله \_ تعالى \_ أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من

غيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثاً من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادراً ممن يجوز عليه الجهل، أو الكذب، أو العي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله ولله فوجب قبول خبره على ما أخبر به.

وهكذا نقول فيما أخبر به النبي ﷺ عن الله \_ تعالى \_؛ فإن النبي ﷺ عن الله \_ تعالى \_؛ فإن النبي ﷺ أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبراً، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بياناً، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.

والصفات السلبية: ما نفاها الله \_ سبحانه \_ عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ، وكلها صفات نقص في حقه كالموت، والنوم، والجهل، والنسيان، والعجز، والتعب؛ فيجب نفيها عن الله تعالى \_ لما سبق \_ مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل (١)، وذلك:

ا ـ لأن ما نفاه الله ـ تعالى ـ عن نفسه؛ فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه؛ لأن النفي ليس بكمال، إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال؛ وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فضلاً عن أن يكون كمالاً(٢).

#### ٢ \_ ولأن النفي قد يكون:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۹۹/۱٦ و ۹۹/۱۲ ـ ۱۰۷، ۱۲۲ ـ ۱۲۵ ـ ۳۲۵، ۳۲۵ و ۳۲۲، ۳۲۰ مجموع الفتاوى (۱۹۹،۱۲۰ و ۱۸۲ ـ ۱۸۲ ـ ۱۸۵ مقاصد الرسالة التدمرية (ص۵۱). وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله في التدمرية (ص١٨٤): وينبغي أنْ يُعْلَم أنَّ النفي ليس فيه النفي ليس فيه النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدمٌ محض، والعدم المحض ليس بشيء.

أ ـ لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الجدار لا يَظْلِمْ.

ب \_ وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاً، كما في قول الشاعر:

قُبَيِّكَةٌ لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خَرْدَلِ (١) وقول الآخر:

لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشرفي شيء وإن هانا (٢) \* مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]. فَنَفْئُ الموت عنه يتضمن كمال حياته.

\* مثال آخر: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩] نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله.

\* مثال ثالث: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءِ فِي السَّمَكُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ [فاطر: ٤٤] فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]؛ لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه؛ فلكمال علم الله \_ تعالى \_ وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت للشاعر النجاشي قيس بن عمرو بن مالك؛ وانظر تحقيقاً موسعاً في ألفاظه، وسببه، والشاهد منه في: المجلى في شرح القواعد المثلى (ص١٩١).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ينسب لقريط بن أنيق؛ وانظر تحقيقاً موسعاً في ترجمة الشاعر، وألفاظ البيت، ومراد الشاعر منه في: المجلى في شرح القواعد المثلى (ص١٩١).

وبهذا المثال علمنا أنَّ الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.

# ---التَّعِمُّلِينَ ---

يقول الشيخ رَخُلُللهُ: إن صفات الله ثبوتية؛ يعني صفات يجب إثباتها له، وسَلبية وهي سلب النقائص والعيوب، وهذا صحيح.

وهذه صاغها شيخ الإسلام بعبارة أخرى بقوله في التدمرية: «القاعدة الأولى: أنَّ الله ـ تعالى ـ موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيءٍ عليم، وعلى كل شيءٍ قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك؛ والنفي كقوله: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴿ [البقرة: ٢٥٥]»(١).

ونجد هذا في الآيات:

فقول تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّكُدُ ﴿ اللَّهُ الصَّكَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّكَدُ ﴾ [الإخلاص] هذا إثبات.

وقوله: ﴿ لَمْ سَكِلَا وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ صُفُوا أَحِكُمْ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ صُفُوا أَحِكُمْ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ صُفُوا أَحِكُمُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ صُفُوا أَحِكُمُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ صَفُوا اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَا نَفْي.

والنفي يسمى سلباً، فالله موصوف بإثبات الكمالات وموصوف بسلب النقائص، فالنوم والسِّنة والولد والظلم ليست هي الصفات السلبية التي نقول: إن الله موصوف بصفات سلبية؛ بل الصفات السلبية هي نفيها؛ فالله موصوف بسلب هذه النقائص، فالصفة هي النفي، فنفي النقائص مما يوصف الله به.

والنفي الذي يوصف الله به هو: النفي المتضمن لإثبات كمال ـ كما قال الشيخ ـ، أما النفي المحض الذي لا إثبات فيه فهذا ليس بمدح

<sup>(</sup>۱) (ص۱۸۲).

ولا كمال(١).

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في القاعدة الأولى من القواعد التي ذكرها في التدمرية فقال: «وينبغي أن يُعْلَم أنَّ النفي ليس فيه مدحٌ ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدحٌ ولا كمال؛ لأنَّ النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء - هو كما قيل - ليس بشيء؛ فضلاً عن أنْ يكون مدحاً أو كمالاً»(٢).

وقالوا تمثيلاً لهذا: وصف العاجز بأنه لا يظلم، فنفي الظلم عنه لعجزه لا لعدله، ومثل كون الشيء لا يُرى مطلقاً فهذا ليس بمدح، يقول شيخ الإسلام: «لأن المعدوم لا يُرى، وليس في كونه لا يُرى مدح»(٣).

فكل نفي في صفات الله فإنه متضمن لإثبات كمال، فنفي الظلم يتضمن إثبات كمال العدل، ونفي النوم والسنة والموت يتضمن كمال الحياة، ونفي الضلال والنسيان يتضمن كمال العلم إلى آخره.

<sup>(</sup>۱) التدمرية (ص١٨٤).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) التدمرية (ص١٨٨).



الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال؛ فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر<sup>(۱)</sup>

ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية (٢)، كما هو معلوم.

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إلا في الأحوال التالية:

الأولى: بيان عموم كماله؛ كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمُونَ الْأُولَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمُونَ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين؛ كما في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي اللَّهَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ (اللَّهُ القالِقَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ (اللَّهُ القالِقَ اللَّهُ القالِقَ اللَّهُ القالِقُ اللَّهُ القالِقُ اللَّهُ القالِقُ اللَّهُ القالِقُ اللَّهُ القالِقُ اللَّهُ القالِقُ اللَّهُ القالَ السَّمَاءِ اللَّهُ القالَ السَّمَاءِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٦/ ٧١) واسم هذه الرسالة: الرسالة الأكملية.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (٦٦/٦ ـ ٦٦، ٥١٥)، الرسالة الصفدية (ص١٤٣)، شرح الرسالة التدمرية (٦٢، ٦٠٠). الرسالة التدمرية (٦٢، ٢٠٠).

## \_\_\_ التَّعِمُّلِينَ \_\_\_\_

تقدم في القاعدة السابقة: أن الله موصوف بالإثبات والنفي، أو أن صفاته نوعان: ثبوتية وسلبية؛ والسلبية نسبة إلى السلب، وهو معنى النفي، فسواءً قلنا: إن الله موصوف بالإثبات والنفي، أو موصوف بصفات ثبوتية وسلبية؛ فالمعنى واحد.

فهو موصوف بإثبات صفات الكمال، وكل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال بما في ذلك الصفات السلبية أيضاً، أما الثبوتية فأمرها ظاهر، وأما الصفات السلبية فإنها متضمنة للكمال؛ لأنها متضمنة لإثبات كمال أضدادها، فكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال ضد ما نفاه \_ كما تقدم هذا المعنى \_.

لكن الإثبات في الغالب يأتي مفصلاً، يعني فيه تعداد وتفصيل في الأسماء الحسنى والصفات لأنه إثبات محامد وكمالات، وأما في النفي فالغالب فيه الإجمال كقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهِ عَلَيْ الشورى: ١١]، وقد يأتى مفصلاً:

١ \_ للرد على المفترين \_ كما قال الشيخ \_.

٢ - أو يأتي من أجل دفع توهم نقص في مقام من المقامات كقوله: ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن لُّغُوبِ ﴾ [ق: ٣٨] لما ذكر خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام، ففي ذلك تأكيد لكمال قدرته ﷺ، وأنه لا يلحقه كلال ولا إعياء مع عظيم فعله، ومثله: ﴿ اللَّهُ لا ٓ إلَّهُ إلَّا هُو اللَّهُ الْقَيُومُ لا تَأْخُذُهُ والنوم متضمن لكمال الحياة والقيام.



فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحكمة، والعلو، والعظمة؛ ومنها الصفات الخبرية كالوجه، واليدين، والعينين.

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها؛ كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا.

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام (٢)؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله ـ تعالى ـ لم يزل ولا يزال متكلماً، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وكل صفة تعلقت بمشيئته ـ تعالى ـ فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه ـ سبحانه ـ لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق للحكمة، كما

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٦/ ٢٦٨ ـ ٢٧٢)، جامع الرسائل (٣/٢) وهي بعنوان (رسالة في الصفات الاختيارية)، شرح العقيدة الطحاوية (٥٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (٦/ ٢١٩).

يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّ اللهُ ا

## \_\_\_التَّعِنَايِقَ \_\_\_\_

أهل العلم يقسمون الصفات إلى: ذاتية وفعلية، وذاتية فعلية، وهذا التقسيم كغيره مما نبه إليه أهل العلم لدعاء الحاجة إلى ذلك، وإلا فالسلف والصحابة يدركون هذه المعاني دون أن يتكلموا بهذه المصطلحات، لكن لما جاءت البدع ووقع الناس في التخبط نبه العلماء إلى المسائل، وقسموا وفصًلوا مثل تقسيم التوحيد، ومثل تقسيم أفعال العبادات إلى أركان وواجبات وسنن.

فهنا قالوا: إن الصفات منها صفات ذاتية نسبة إلى ذات الله، وهي الصفات الملازمة لذاته التي لا تنفك عنها ذات الرب.

فيمكن أنْ تَضْبِطَ الفرق بين الذاتية والفعلية:

إما أن تقول: الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها ذات الرب. أو تقول: إنَّ الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة، والفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة، أو تكون بمشيئته تَعْفِلْهَ (۱).

والفرق ظاهر: فالحياة صفة ذاتية لا تتعلق بها المشيئة، ولا تنفك عنها ذات الرب، فلا تقول: إنه حي إذا شاء، هذا لا يجوز، أو عليم أو يعلم إذا شاء، أو ذو عزة إذا شاء، فهذا لا يستقيم؛ بل هذه صفات لازمة لذاته لا تتعلق بها المشيئة.

أما الصفات الفعلية \_ وتسمى الصفات الاختيارية، أو الأفعال

<sup>(</sup>١) وزاد الشارح ـ حفظه الله ـ في شرح العقيدة الطحاوية (٥٦) ضابطاً ثالثاً فقال: فكل ما تستطيع أن تقول فيه: (ما زال كذا) فهي ذاتية.

الاختيارية \_: فهذه تابعة لمشيئته، مثل: النزول، فتقول: ينزل إذا شاء. ومثل: الاستواء على العرش، والمجيء يوم القيامة، وكذلك الغضب والرضى فهذه الصفات فعلية.

يقول الشيخ: ومن الصفات ما يصدق عليها أنها ذاتية فعلية باعتبارين، مثل: الكلام، والخلق، والرَّزق؛ فهذه باعتبار أن الله لم يزل موصوفاً بها، فتقول: الله لم يزل فعالاً لما يريد، ولم يزل خالقاً، ولم يزل غفوراً، ولم يزل رحيماً، فهذه صفات ذاتية؛ وباعتبار أفراد أو آحاد هذه الأفعال هي تابعة للمشيئة، فهو يرحم من شاء إذا شاء، ويرزق من شاء إذا شاء، ويتكلم إذا شاء، فالكلام قديم النوع حادث الآحاد، فالكلام صفة ذاتية، والخلق صفة ذاتية فعلية وما أشبه فعلية، والمغفرة وكونه ـ تعالى ـ غفوراً صفة ذاتية فعلية وما أشبه ذلك.

يقول الشيخ: ومن الصفات الذاتية: الصفات الخبرية، والحقيقة أن الصفات الخبرية منها ذاتية ومنها فعلية أيضاً، فالصفات الخبرية تقابل بالصفات العقلية، فالصفات الخبرية هي: التي طريق العلم بها الخبر والنقل، والعقلية هي: التي طريق العلم بها السمع والعقل؛ فالعلم والسمع والبصر والحياة صفات خبرية سمعية عقلية، والوجه واليدين والقدمين والعينين صفات خبرية.

والصفات الخبرية منها صفات ذاتية كالوجه واليدين، ومنها صفات فعلية كالضحك والفرح والمجيء فهذه صفات خبرية فعلية.

فالصفات الذاتية يقابلها الفعلية، والصفات الخبرية يقابلها العقلية، وكلٌ من الخبرية أو العقلية ينقسم إلى ذاتية وفعلية، والله أعلم.

لكن قد يشكل كون الصفات منها صفات عقلية مع أن الصفات

توقيفية؛ والجواب<sup>(۱)</sup>: أنَّ الصفات العقلية توقيفية، لكن العقل يدركها، فيتظافر ويجتمع فيها دلالتان، مثل: الحياة صفة كمال؛ وطريق العلم بها: السمع والعقل، والعلم كذلك.

أفيقول قائل: لو لم يأتِ في النصوص ذكر العلم نقول: لا ندري أيوصف بالعلم أو لا يوصف؟!، ولو لم تأتِ النصوص بذكر الحياة نقول: لا ندري أيوصف الله بالحياة أو لا؟! لأنَّ العقل لا يدل على إثبات شيء من ذلك!؛ بل نقول: هذه الصفات تظافرت عليها الدلالات السمعية والعقلية لأن انتفاءها نقص، ومعلوم بضرورة العقل تنزيه الله عن النقص.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۳/ ۸۸ و ۲۲ / ۲۲)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله في تنبيه الرجل العاقل (۲/ ۲۰): وأما الأمور الحقيقية مثل: صفات الباري ونحو ذلك؛ فلا يجوز نفي شيء منها لعدم ما يدل على ثبوته، لجواز أن يكون ثابتاً من غير دليل يدلنا على ثبوته، ولا يمتنع ذلك إذا لم نكن مكلفين باعتقاد ثبوته أو نفيه، وليس الأصل عدمه حتى يُتَمسك فيه بالأصل النافي، إذ ما وَجَبَ قِدَمُهُ امتنعَ عدمُه، ولأن التمسك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس بجائز.اه.

وانظر: شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين (١١٠ وما بعدها، ١٦٩، ٢٠١، وما سيأتي في القاعدة السابعة من قواعد الصفات.



فأما التمثيل فهو: اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله \_ تعالى \_ مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.

أما السمع: فمنه قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى أَنَّ الشورى] ، وقوله: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَا النحل] ، وقوله: ﴿ وَلَمْ نَعْلُمُ لَهُ مَعْيَا ﴾ [النحل] ، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَعْيًا ﴾ [مريم: ٦٥] ، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَعْدًا ﴾ [الإخلاص] .

وأما العقل فمن وجوه:

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايناً في الذات؛ وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير - مثلاً - غير قوة النَّرَة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۹۵/ه) ۲۵۷ و ۲/۵۱۵ و ۱۷۷/۳۳)، الحموية (ص)، توضيح (ص/۲۷)، الرسالة الصفدية (ص/۱۳۳)، شرح الرسالة التدمرية (ص۵۳)، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (۳۳).

والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى.

الثاني: أَنْ يُقَال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابهاً في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى مَنْ يكمله؟! وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟! فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً.

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؛ فنشاهد أن للإنسان يداً ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة.

والتشبيه كالتمثيل؛ وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيْ \* الشورى: ١١](١).

وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله \_ تعالى \_ كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل؛ وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳/۱٦٦، ١٩٥)، شرح العقيدة الأصفهانية (ص١٠٠ ـ ١٠٣).

تكييفنا قفواً لما ليس لنا به علم، وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به.

## وأما العقل:

ا ـ فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله وللله فوجب بطلان تكييفها.

٢ ـ وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله ـ تعالى \_؟ إن أي كيفية تقدرها وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله ـ تعالى \_ فإنك ستكون كاذبا فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك.

وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان، أو تقريراً باللسان، أو تحريراً بالبنان.

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٤٤١) وغيره؛ وانظر كتاب: الأثر المشهور عن الإمام مالك كِثَلَثُهُ في الاستواء للشيخ عبد الرزاق العباد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/٤٢) وغيره.

وانظر لمعنى هذه العبارة المأثورة عن السلف: شرح الرسالة التدمرية (١٥١ ـ ١٥٢)، وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية (١٢٥).

وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه.

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك، قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذَ فَإِنَّهُ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيطُانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذَ إِلَيَّهُ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيطُانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذَ إِلَيْهُ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# التَّعِنَايِّيَ ==

معلوم أن مذهب أهل السنة وسط بين أهل التشبيه وأهل التعطيل؛ لأنهم يقولون: الواجب وصفه - تعالى - بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل.

فالمثبت للصفات يجب عليه الحذر من مذهب أهل التشبيه وأهل التكيف؛ حتى يكون مذهبه بريئاً من التشبيه والتكييف.

والتشبيه هو اعتقاد الشيء شبيهاً للشيء الآخر، فيقول: هذا مثل هذا، ولأن المشبهة يقولون: له سمع كسمعي، وبصر كبصري، ويد كيدي، وهؤلاء ومن سلك هذا المسلك لم يكن مثبتاً على الحقيقة فإنه لم يثبت لله صفاته التي تليق به، فوقع في الأمرين في التعطيل والتشبيه، فعطل الرب عن صفات كماله التي تليق به، ووصفه بما يجب تنزيهه عنه، ولهذا يقول أهل العلم: إن كل مشبه معطل، وكل معطل مشبه (۱)؛

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۱۲۶، ۳۵/ ۱۱۰، ۱۲۵)، شرح الرسالة التدمرية (۲۰)، الصواعق المرسلة (۲۱)، معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (۲۲ وما بعدها)، وما سيأتي في صفحة (۱۲۲).

يعني فيه تلازم بين التشبيه والتعطيل، لكن المشبه أصل مذهبه الإثبات مع التشبيه ولكن لازم قوله التعطيل.

والتشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق؛ والتشبيه المراد هنا هو: تشبيه الخالق بالمخلوق.

وكل من التشبيهين باطل؛ فلا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، وذلك بوصف الخالق بصفات وخصائص المخلوق؛ ولا تشبيه المخلوق بصفات الخالق (١).

لكن الكلام الذي ذكره الشيخ منصبٌ على تشبيه الخالق بالمخلوق؛ كقول المشبهة: له سمع كسمعي، وبصر كبصري إلى آخره؛ فمن وصف الله بخصائص المخلوق فقد شبه الخالق بالمخلوق.

ولكن أكثر ما وقعت فيه البشرية هو: تشبيه المخلوق بالخالق؛ فالمشركون كلهم مشبهون لآلهتهم بالخالق حيث أثبتوا لمعبوداتهم

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في الداء والدواء (ص٣١٣): حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. هذا هو (التشبيه) في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسوله \_ سبحانه \_، فَعَكَسَ من نكسَ الله قلبَه، وأعمى عينَ بصيرته، وأرْكَسَهُ بلبسِهِ الأمرَ وجعلِ التوحيد تشبيهاً والتشبيه تعظيماً وطاعةً.

خصائص الإلهية فجعلوها آلهة مع الله، فالمشرك مشبه لمعبوده برب العالمين، ولهذا وردت النصوص في نفي التشبيه على نفي تشبيه المخلوق بالخالق كقوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى يُ الشورى: ١١] أي ليس شيء من الموجودات مِثلاً له، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُ صَعُفُوا أَحَدُ الله الموجودات مِثلاً له، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُ صَعُنُا لَهُ سَعِيّا ﴾ [الإخلاص] أي: لم يكن أحد كفؤا له، وقوله: ﴿وَمَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَعِيّا ﴾ [الإخلاص] أي: ليس شيء سمياً له ﴿وَلَا تَضْرِبُوا لِللهِ الْأَمْثَالُ ﴾ [النحل: ٤٧] أي لا تجعلوا له مثلاً من خلقه، ولا شك أن إبطال هذا النوع يستلزم أبطال الثاني؛ فمن شبه الله بخلقه فقد لزم منه أن يكون المخلوق كالخالق.

والتشبيه والتكييف \_ كما قال الشيخ \_ باطل شرعاً وعقلاً؛ أما الشرع: فللآيات والنصوص \_ التي أوردها الشيخ \_، وأما دلالة العقل: فعلى الوجوه التي ذكرها، وهي واضحة بينة، والله أعلم.



فلا نثبت لله ـ تعالى ـ من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، قال الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث». انظر القاعدة الخامسة في الأسماء.

ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه:

الأول: التصريح بالصفة كالعزة، والقوة، والرحمة، والبطش، والوجه، والبدين، ونحوها.

الثاني: تضمن الاسم لها مثل: الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء.

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها \_ على الترتيب \_ قوله

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۱/۵)، الرسالة الصفدية (۳۲۲، ۳۳۰)، بدائع الفوائد (۱/ ۲۸۵)، نقض الدارمي (۲/۰۱۱)، شرح الرسالة التدمرية (۵۱، ۳۹۵)، شرح العقيدة السفارينية (۲۰۱، ۲۰۱ وما بعدها).

وهل تثبت الصفات بالإجماع؟

انظر: شرح الرسالة التدمرية (٢٠٣).

تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ الله الله الله وقول النبي ﷺ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» (١) ، وقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَفًا صَفًا صَفًا صَفًا ﴿ الفجراء ، وقوله : ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنفَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢].

# التَّعِنْلِينَ =

يفهم مقصود هذه القاعدة من القاعدتين السابقتين اللتين أحال الشيخ كَلْلُهُ عليهما، وهما القاعدة الثالثة والخامسة، ولا ريب أنَّ المعول في إثبات الأسماء والصفات على كتاب الله وسنة رسوله كلي كما قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث» (٢)، وقوله كَلَّلُهُ: «لا يتجاوز القرآن والحديث» أي: لا يزاد على ما ورد فيهما؛ أي: لا يوصف بما لم يرد في كتاب ولا سنة؛ وهذا معنى: أنَّ صفاته ـ تعالى ـ توقيفية.

وهذا لا يمنع من دلالة العقل على بعض الصفات، فإنَّ من الصفات من عليه الله العقل على بعض الصفات فإنَّ من الصفات ما تتظافر عليها أنواع الأدلة؛ كالعلو لله ـ تعالى ـ فقد دلَّ عليه: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.

ومن الصفات التي دلَّ عليها العقل مع دلالة النقل: العلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والمحبة، والرحمة، والحكمة.

ومن الصفات ما طريق العلم به هو الخبر: كالوجه، واليدين، والاستواء، والضحك، والفرح.

وقول الشيخ رَخُلُلهُ: (لا مجال للعقل فيها): يريد أنَّ العقل لا يستقل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣١٧)، ومسلم (٣٩٢) من حديث أبي هريرة رَفِيجُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في الإبانة (٣/ ٣٢٦)، ونقله شيخ الإسلام في الحموية (ص٢١) وغيرها.

بإثبات شيءٍ من الصفات بحيث يقال هذه الصفة ثبتت بالعقل، ولم يدلَّ عليها السمع؛ فهذا لا يكون.

وبناءً على ما تقدم؛ إذا قيل: إنَّ الصفات قسمان: عقلية وسمعية، أو خبرية؛ فالمراد بالعقلية: ما دلَّ عليه العقل مع دلالة السمع؛ والمراد بالخبرية: ما دلَّ عليه الخبر فقط؛ كما تقدم التمثيل للنوعين (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في صفحة رقم (٧٨).

قواعط في أدلة الأسماء والصفات



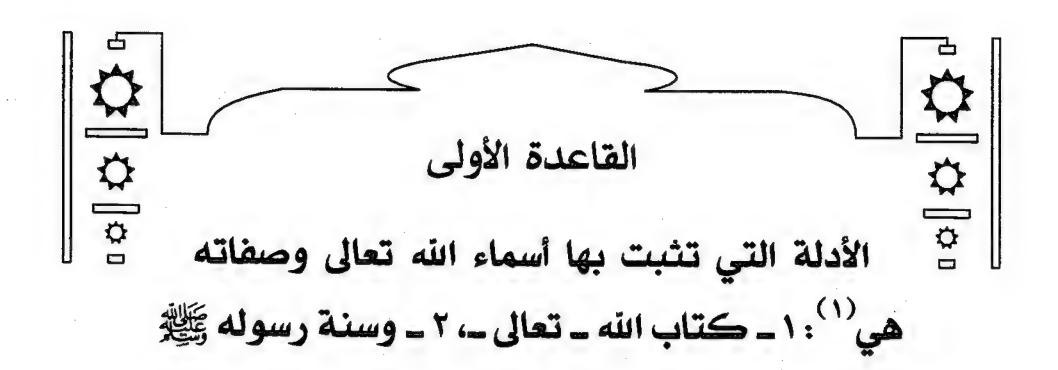

فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.

وعلى هذا فما ورد إثباته لله \_ تعالى \_ من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته.

وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده.

وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما:

١ - وجب التوقف في لفظه؛ فلا يُثبت ولا يُنفى لعدم ورود
 الإثبات والنفى فيه.

٢ ـ وأما معناه فيفصل فيه؛ فإن أريد به حق يليق بالله ـ تعالى ـ فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله ﷺ وجب رده.

فمما ورد إثباته لله \_ تعالى \_:

كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله \_ تعالى \_ دلالة مطابقة، أو تضمن، أو التزام.

ومنه: كل صفة دل عليها فعل من أفعاله؛ كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٥/ ٢٦ وَ ٢٩٨)، والحموية (ص٢٧١)، وبدائع الفوائد (١/ ٢٨٥).

القيامة، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلاً عن أفرادها ﴿وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

ومنه: الوجه، والعينان، واليدان ونحوها.

ومنه: الكلام، والمشيئة، والإرادة بقسميها: الكوني والشرعي؛ فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة.

ومنه: الرضا، والمحبة، والغضب، والكراهة ونحوها(١).

ومما ورد نفيه عن الله \_ سبحانه \_ لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت، والنوم، والسِّنَة، والعجز، والإعياء، والظلم، والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك.

ومما لم يرد إثباته ولا نفيه: لفظ (الجهة)؛ فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟

قلنا له:

١ ـ لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفياً،
 ويغني عنه ما ثبت فيهما مِنْ أَنَّ الله \_ تعالى \_ في السماء.

٢ \_ وأما معناه؛ فإما أن يراد به:

أ \_ جهة سفل.

ب ـ أو جهة علو تحيط بالله.

ج ـ أو جهة علو لا تحيط به.

<sup>(</sup>١) قال المؤلف: أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد. قلت: انظر توضيح مقاصد العقيدة الواسطية؛ فكثير منها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله في الواسطية.

فالأول باطل؛ لمنافاته لعلو الله ـ تعالى ـ الثابت بالكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة، والإجماع.

والثاني باطل ـ أيضاً ـ؛ لأن الله ـ تعالى ـ أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.

والثالث حق؛ لأن الله \_ تعالى \_ العلي فوق خلقه، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.

ودليل هذه القاعدة: السمع، والعقل.

فأما السمع فمنه: قوله تعالى: ﴿وَهَلَا كِنَابُ أَزَلَنَهُ مُبَارَكُ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَاتَعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَوُنَ ﴿ الْانعام]، وقوله: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الْأَمِي اللّهِ عَلَيْتِهِ، وَاتّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَمّتُدُونَ ﴾ النّبي الله وكلم السّولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَالْعَراف: ١٥٨]، وقوله: ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ الرّسُولُ فَخَدُ أَطَاعَ اللّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالنّهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، وقوله: ﴿ مَن يُطِعِ الرّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهُ وَمَن تَولَى فَمَا أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ إِللّهِ النّبِيمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ فَرَدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ وَلَكَ اللّهُ وَلَا تَنْبَعُ اللّهُ وَلا تَنْبَعُ اللّهُ وَلا تَنْبَعُ اللّهُ وَلا تَنْبَعُ أَوْمِ الله وَلا الله على الله على المناف بما جاء في القرآن والسنة.

وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة؛ لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي عَلِيلِةً والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.

فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول ﷺ المأمور به في القرآن؟!

وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يَرُدَّ النزاعَ إلى النبي ﷺ وقد أمر الله به في القرآن؟!

وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟!

ولقد قال الله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَكُنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]، ومن المعلوم أن كثيراً من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن.

وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله \_ تعالى \_ من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.

## التَّعِمُّ لَيْقًا ==

مضمون هذه القاعدة: أن المعوَّل عليه في معرفة الله بأسمائه وصفاته هو الكتاب والسنة.

فكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله وجب الإيمان به، فإن الله \_ تعالى \_ أمر بالإيمان به وبرسوله وكتابه ﴿ فَكَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَتَابِه ﴿ فَكَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَتَابِه ﴿ وَكَابِه وَهَذَا وَالنَّا اللهِ وَالنَّهِ اللهِ وَهَذَا يَتَضَمَنُ الإيمان بكل ذلك، وهذا معنى قولنا: أن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني: إنما يعول فيها على توقيف الشرع، ونص الشرع، ودلالة الشرع.

وصفاته تعالى إما صفات ثبوتية أو صفات سلبية، لكن الصفات السلبية هي صفات النفي، والنفي \_ كما تقدم \_ لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن إثباتاً لكمال؛ فالله \_ تعالى \_ موصوف بإثبات صفات الكمال؛ كالحياة والسمع والبصر والفعل فهو فعال لما يريد، وموصوف بنفي النقائص.

والنقائص منها ما نُص على نفيه في الكتاب والسنة؛ كالنوم والسنة والموت واللغوب والأودُ (١) والغفلة والضلال والنسيان، وكما في السنة: (إنكم لا تدعون أصم)(٢) فيه تنزيه الله \_ تعالى \_ عن الصمم.

ومن النقائص ما لم يصرح بنفيه، لكن إثبات أحد الضدين نفي للآخر: فإثبات العلم يتضمن نفي الجهل وكل ما ينافي العلم، وإثبات الحياة فيه نفي للموت وكل ما ينافي كمال الحياة، وإثبات القدرة يتضمن نفي العجز وكل ما ينافي كمال القدرة، وإثبات القوة يتضمن نفي الضعف وكل ما ينافي كمال القدرة، وإثبات القوة يتضمن نفي الضعف ما ينافي كمال السمع ... وهكذا.

### فالنقائص:

١ \_ منها ما هو منصوص على نفيه.

٢ \_ ومنها ما يعلم نفيه بإثبات ضده.

٣ \_ ومنها ما يعلم نفيه بطريق اللزوم.

فكل ما يستلزم النقص فإنه يجب نفيه عن الله، قالوا مثل: الحزن، والبكاء، والأكل، والشرب، وكذلك أدوات الأكل، وكذلك مما نزه الله نفسه عنه: الصاحبة، والولد... وهكذا كل ما يتصل بهذا فإنه يجب تنزيهه \_ تعالى \_ عنه.

أما ما لم يدل على نفيه ولا على إثباته دليل بوجه من الوجوه، لا بالنص ولا بطريق التضمن ولا بطريق اللزوم، فإنه يجب التوقف فيه،

<sup>(</sup>۱) كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفَظُهُما ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ومعناه: لا يشق على الله ـ تعالى ـ ولا يعجزه ولا يكرثه ولا يثقله حفظ هذه العوالم العلوية والسفلية؛ انظر: الصفدية (٣٥٢)، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص٥٤). (٢) تقدم في صفحة رقم (٦٠، ٦١).

ومن الأمثلة في هذا: (الأُذُن) لله \_ تعالى \_ فهذه مما يجب التوقف فيها، فلا تنفى ولا تثبت؛ لأنه ليس عندنا ما يدل على إثباتها نصاً ولا لزوماً ولا تضمناً (١).

وأما ما أحدثه المتكلمون من العبارات المحدثة التي أضافوها لله، فهذه فيها التفصيل الذي ذكر الشيخ، مثل: الجسم، والجهة، والحيز، والمتحيز، والمركب؛ فهذه ألفاظ مبتدعة وجمهورهم يقولون: إن الله ليس بجسم، ولا في جهة، وليس بمركب، فيقال: هذه الألفاظ:

أولاً: محدثة لم يأتِ في الكتاب ولا في السنة النص على إثباتها ولا نفيها.

وثانياً: هي ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلاً.

ولهذا الواجب أن يستفصل ممن تكلم بها ويسأل عن مراده:

١ \_ فإن أراد حقاً قبل.

٢ ـ وإن أراد باطلاً رد.

٣ ـ وإن أراد حقاً وباطلاً مُيِّز، فقبل الحق ورد الباطل.

فالجسم له معان، فله معنّى في اللغة ومعان اصطلاحية كلامية، فإذا قال قائل: الله ـ تعالى ـ ليس بجسم.

قلنا: ما تريد بالجسم؟

فإن قال: الجسم هو الذي تقوم به الصفات؛ لأن ما قامت به الصفات فهو جسم.

نقول: هذا باطل؛ فالله \_ تعالى \_ تقوم به الصفات، فلا يجوز نفي الحسم بهذا المعنى.

<sup>(</sup>١) شرح الرسالة التدمرية (٣٩٥).

وإذا قال: المراد بالجسم هو: المركب من الجواهر المفردة.

قلنا: هذا المعنى في نفسه باطل، ونظرية الجوهر الفرد والجواهر المفردة هي في نفسها باطلة (١).

فإذا قيل: إنه \_ تعالى \_ ليس بجسم، أي: ليس بمركب من الجواهر المفردة؛ فنقول: هذا حق.

وإذا قال: الجسم هو الذي يقبل الإشارة، فيقول: الله ليس بجسم أي لا يقبل الإشارة.

قلنا: هذا باطل، فالله \_ تعالى \_ يقبل أن يشار إليه، فالرسول ﷺ وهو أعلم الخلق به أشار إليه بأصبعه في أعظم جمع وقال: «اللهم الشهد» (٢)، وتقول: الله فوق وتشير إليه.

وإذا قال: الجسم هو القائم بنفسه.

قلنا: هذا حق لا يجوز نفيه، فالله قائم بنفسه.

فلفظ الجسم منه معان لا يجوز نفيها عن الله، وله معان يجب نفيها، ومنها معان يمكن أن يقال: يتوقف فيها.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۱۳/۳۱)، جامع المسائل (المجموعة الخامسة/١٦٨ وما بعدها)، الرسالة الصفدية (۱٤٤)، درء تعارض العقل والنقل (۱۱۹۱، ۳/ ۳۵۵ مهم، ١٠١٤ مهم)، منهاج السنة النبوية (۲/ ۱۳۶ وما بعدها)، وقال في المنهاج (۱۳۹/۳): فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة، قولٌ لا يعرف عن أحدٍ من أئمة المسلمين، لا من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين. . . وهذا خلاف ما دلَّ عليه السمع والعقل والعيان، ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يُعْلَمُ بطلانه بالعقل والحس. . . .

وانظر: شرح الرسالة التدمرية (١٧٦)، وشرح العقيدة الطحاوية (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) من حديث جابر عَلَيْهُ؛ وأصل تقرير النبي ﷺ للصحابة في حجة الوداع بقوله: «اللهم اشهد» ثابت في الصحيحين.

ومن الألفاظ المجملة ما ذكره الشيخ: لفظ (الجهة)، وقد ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في القاعدة الثانية في التدمرية (١) فذكر قاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة فذكر لفظ (الجهة)، ولفظ (التحيز) أو (المتحيز).

فلفظ (المتحيز) إن أريد به الذي تحيط به الأوعية والأمكنة؛ فالله ليس بمتحيز لأنه لا يحيط به شيء، وإن أريد بالمتحيز المنحاز المتميز عن العالم، فوق جميع العالم؛ فنعم هو \_ تعالى \_ متحيز؛ فنفي هذا المعنى باطل ونفي الأول حق.

ثم ختم الشيخ هذه القاعدة بذكر الأدلة عليها، وهو كل ما في القرآن من الأمر باتباع القرآن واتباع الرسول، وطاعة الله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله، فكلها تتضمن الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله على والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (ص۲۰۵).



الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها(١)

ودليل ذلك: السمع، والعقل.

## أما السمع:

فقول تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُعَدِينَ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ الشَّعراء].

وقوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّءَ نَا عَرَبِتَنَا لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [يوسف]. وقـــولــه: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِتَنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف].

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.

وقد ذم الله \_ تعالى \_ اليهود على تحريفهم، وبَيَّنَ أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: ﴿ أَفَنَظْمَعُونَ أَن يُوْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۳/ ۸۲ وَ ۲۲/۶ وَ ۱۹۵/ ۱۹۵ وَ ۱۵/ ۱۵۵ وَ ۱۵/ ۱۷۷)، والحموية (ص۲۱۱)، شرح الرسالة التدمرية (۲۱۱ وما بعدها)، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (۳۳).

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَا الْبَهَرَةِ]، وقال تعالى: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين؛ فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.

# التَّعِمُّ لَيْنَ اللَّهِ التَّعِمُّ لَيْنَ اللَّهِ التَّعِمُّ لَيْنَ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللِّهُمُ اللللللِّهُمُ الللللِّهُمُ اللللِّهُمُ الللللِّهُمُ اللللللِّهُمُ الللللللِّهُمُ الللللِّهُمُ اللَّهُمُ الللللِّهُمُ الللللِّهُمُ الللللِّهُمُ اللللللِّهُمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْ

لا شك أن الواجب في كلام الله وكلام رسوله إجراؤه على ظاهره؛ بل هذا هو الأصل في حمل كلام أي مخاطب، ما لم يقم دليل يوجب صرفه عن ظاهره، وإلا لما كان الكلام بياناً ولا دالاً على مراد المتكلم. فالأصل أن الكلام يبين به المتكلم مراده، ولا يأتي الخلل إلا:

- ١ من نقص بيانه وفصاحته؛ فقد يتكلم بكلام لا يدل على مراده بسبب عجزه وضعف بيانه وعدم فصاحته.
- ٢ ـ أو إرادة التلبيس على المخاطب؛ فيخاطبه بخلاف مراده حتى يفهم
   من ذلك الكلام خلاف المراد.

ولهذا ذكر شيخ الإسلام (۱) أنه إذا توفرت هذه المقومات وهي: العلم، والبيان، والنصح = لزم من ذلك أن يتحقق البيان، والرسول عليه أعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم فوجب أن يدل كلامه على مراده أتم دلالة وأكمل بيان.

وخلاف ذلك حَمْلٌ لكلام المتكلم على معان قد يحتملها لكن بغير حجة وهذا هو التحريف؛ فالتحريف: صرف الكلام عن ظاهره بغير حجة، ويسميه المتأخرون تأويلاً، فيقولون التأويل: صرف اللفظ عن

<sup>(</sup>١) الحموية (١٨٠ ـ ٢٨٢).

الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل، لكن الشأن في ذلك الدليل. الدليل.

فأهل التأويل من نفاة الصفات ـ لأن نفاة الصفات طائفتان مفوضة ومؤولة كما تقدم (١) \_ يفسرون نصوص الصفات بخلاف ما تدل عليه، ثم يضطربون في هذا التأويل، فيصرفون كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره بغير حجة؛ بل بشبهات يسمونها عقليات، وهي في الحقيقة جهليات، وقد عمدوا إلى أفضل أنواع النصوص ـ وهي نصوص الأسماء والصفات ـ فصرفوها عن ظواهرها، بناء على ما أصّلوه بالشبهات الباطلة من أنه ـ تعالى ـ لا تقوم به الصفات؛ فالجهمية والمعتزلة لما أصلوا نفي الصفات لا بد أن يكون لهم موقف من هذه النصوص، كيف يصنعون بها؟ فلجأوا إلى التأويل، فصارت النصوص عندهم لا تدل على إثبات الصفات.

يقول شيخ الإسلام في التدمرية (٢): (القاعدة الرابعة: وهي أنَّ كثيراً من الناس يتوهم في بعض الصفات، أو في كثيرٍ منها، أو أكثرها، أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير:

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظنَّ أَدُ مدلول النصوص هو التمثيل.

الثاني: إنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعَطّله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص، وظنّه السيء الذي ظنه بالله ورسوله ـ حيث ظنّ أنّ الذي يُفهم

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة (٢١).

<sup>(</sup>٢) التدمرية (ص٢٣٤).

من كلامهما هو التمثيل الباطل ـ قد عَطَّلَ ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله، والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله ـ تعالى ـ.

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلاً لما يستحقه الرب ـ تعالى ـ.

الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات، أو صفات المعدومات، فيكون قد عَطَّلَ صفات الكمال التي يستحقها الرب ـ تعالى ـ، ومَثَّلَهُ بالمنقوصات والمعدومات، وعَطَّلَ النصوص عما دلَّت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل؛ فيكون ملحداً في أسمائه وآياته).

وذكر الشيخ ابن عثيمين هنا: أن التحريف سبيل اليهود، فاليهود نعتهم الله بالتحريف، فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن شابههم كل بحسبه، قد شابهوا اليهود في تحريف كلام الله كما قال تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ مِنْ بَعَدِ السَّاءِ: ٤٦]، وقال: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِدِ عَن مَواضِعِدِ إلى السناء: ٤٦]، وقال: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ مِنْ بَعَدِ مَواضِعِدِ إلى المائدة: ٤١]، وهذا سبيل كل مبطل، فكل مبطل تعارض النصوص مذهبه فإنه يقف منها هذا الموقف، يلتمس لها التأويلات ليتخلص منها هذا فيما لم يقدر على رده، أما ما قدر على رده دفعه، وقال: هذا كذب، هذا لم يصح ، هذا خبر آحاد وما أشبه ذلك، فإن لم يقدر على الرد بطريق من الطرق ذهب إلى التحريف، وحقيقة التحريف صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة توجب ذلك (١).

<sup>(</sup>۱) يشهد لهذا ما نقله الدارمي في رَدِّهِ على بشر المَرِيسِي (۱/۸۲۸): لا تَرُدُّوهُ فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل، فتكونوا قد رددتموها بلطف! إذ لم يمكنكم ردُّها بعنف!!

وانظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (١٦٥، ١٧٤).

والشيخ محمد كَثَلَّهُ استدل على هذه القاعدة بأن الله أخبر أنه خاطب عباده بلسان عربي مبين، فوجب حمل كلام الله على ما يقتضيه اللسان العربي وإلا لما كان بياناً، ولهذا الذين حرفوا النصوص أو فوضوا فيها لزم من قولهم: أن القرآن ليس هدى ولا بياناً ولا شفاء، فالهدى والبيان والشفاء يكون بالكلام البين الذي يدل على معان بحسب ظاهره، أما إذا قيل: إن هذا الكلام لا يدل على شيء ولا يفهم منه شيء لم يكن هدى ولا بياناً ولا شفاء، أو قيل: إنه يدل على معان هي خلاف الظاهر فكذلك يكون المتكلم ملغز بكلامه لا مبين.

وإجراء النصوص على ظاهرها هو موجب الشرع ـ كما قال الشيخ ـ للأدلة التي ذكرها، وهو موجب العقل كما قلنا: إن الواجب حمل كلام المتكلم على ظاهره دائماً، سواء كان كلام الله أو كلام الرسول أو كلام سائر المخاطِبين إلا أن يدل دليل على وجوب حمله على خلافه؛ هذا هو الأصل وهذا هو المعروف في عرف العقلاء؛ والله أعلم.



ومجهولة لنا باعتبار آخر؛ فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.

وقد دل على ذلك: السمع، والعقل.

## أما السمع:

فمنه قوله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكُ مُبُرَكُ لِيَدَّبُّرُوا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكُّرُ أُولُوا الْأَلْبَ إِنَّ اللَّهِ [ص].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبْيًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠ ﴿ وَقُولُ اللَّهُ اللَّ [الزخرف].

وقوله \_ جل ذكره \_: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه.

وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها.

وبيان النبى عليه القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.

فلأن من المحال أنْ يُنْزِلَ الله \_ تعالى \_ كتاباً أو يتكلم

رسوله ﷺ بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يُفهم منها شيء؛ لأن ذلك من السَّفَهِ الذي تأباه حكمة الله \_ تعالى \_، وقد قال الله \_ تعالى \_ عن كتابه: (كِنَابُ أُخْرِكَتُ ءَايَنُكُم ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَرِيمٍ خَبِيرٍ اهود: ١].

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات (١).

وبهذا عُلِمَ بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، ويَدَّعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله ﷺ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بـ (العقل والنقل) (١١٦/١) المطبوع على هامش (منهاج السنة): (وأما التفويض: فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحَضَّنَا على عَقْلِهِ وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وَعَقْلِهِ \_ إلى أن قال (ص١١٨): وحينئذٍ فيكون ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه؛ بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه، قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدىً

<sup>(</sup>۱) صفحة رقم (۸۰).

وبياناً للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نُزِّلَ إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يُعْقَل ولا يُتَدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين، وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم، ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. اهـ. كلام الشيخ؛ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم ...

# التَّجِنَانِقَ -

[محمد] فأمر بتدبر الكتاب كله)(١).

والوجهان ـ كما ذكرهما الشيخ محمد كَثْلَثُهُ ـ نعلمهما من جهة المعنى، فنعلم معانيها ونفهمها ونتدبرها ونعرف ربنا بها ونعرف مراده من هذه الأخبار، ونعرف مراده من الإخبار عن اليوم الآخر، ولكن لا نعلمها من جهة حقائقها وكيفياتها، فلا يلزم من العلم بمعنى الشيء إجمالاً الإحاطة به.

والشيخ تَطَلَّلُهُ في التدمرية (٢) ضرب مثلاً للعجز عن معرفة الكيفية بالروح؛ فهذه الروح التي في الناس وبها حياتهم ولها شأن وصفات وهي معروفة، ومع ذلك لا يدرك الناس كنهها أبداً، والعقول عاجزة عن تكييفها، فإذا كانت العقول عاجزة عن تكييف الروح فهي عن تكييف ذات الرب وصفاته أعجز.

وذكر شيخ الإسلام في القاعدة الخامسة الدليل على الوجه الأول، وهو نفس ما ذكره الشيخ محمد فذكر آيات التدبر: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَهُو نفس ما ذكره الشيخ محمد فذكر آيات التدبر: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ أَفَلَا اللَّهُ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخَلِلْفَا كَثِيرًا ﴿ آلَهُ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخَلِلْفَا كَثِيرًا ﴿ آلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) (ص٢٥١).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۶۹).

<sup>(</sup>٣) التدمرية (ص٢٥١).

إذن؛ فالقرآن كله يمكن فهمه، وأعظم ذلك وَأُوَّلُهُ وَأُوْلَاه نصوص الصفات، فهي أشرف كلام الله، وأشرف آي القرآن؛ لأن أشرف العلوم الشرعية هي العلم بالله بأسمائه وصفاته.

وفي آيات الأمر بالتدبر وذم المعرضين عن تدبر القرآن: الرد على أهل التفويض، وهذا هو المقصود من تقرير هذه القاعدة، وأهل التفويض هم الذين يقولون: إن نصوص الصفات لا يعلم أحد معناها ولا الرسول را الله الله الله الله ولهذا سماهم الشيخ في الحموية أهل التجهيل (٢) الأنهم بزعمهم هذا يجهلون الرسول الله والصحابة بمعان كلام الله الله الله الرسول المن الله والصحابة من حديثه، فأحاديث الصفات \_ أيضاً \_ لا يعلم معناها إلا الله، فقولهم يتضمن أن الرسول الله يتكلم بما لا يعلم ويعقل معناه، وكفى بهذا فساداً، وكفى بهذا طعناً في كلام الله وحكمته، وفي كلام الرسول وقدر وهذا المذهب، مع أن كلمة وقدر وهذا المذهب، مع أن كلمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٢٤٤) وفي مواضع أخر، ومسلم (٢٨٢٤) عن أبي هريرة والله المنطقة المنط

<sup>(</sup>۲) (ص ۱۹۵ ـ ۲۰۷).

التفويض يستروح لها بعض الناس ويظنون أن مذهب التفويض حقّ، ولا يعلمون أنه يستلزم أموراً باطلة، منها: أن القرآن ليس هدى ولا شفاء ولا بياناً ولا فيه تعريف بالله بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.

فأهل التفويض معطلة نفاة لصفات الله، فالمعطلة لا سيما من الأشاعرة ونحوهم من الماتريدية: منهم من ينحو إلى التفويض، ومنهم من ينحو إلى التأويل، أما الجهمية والمعتزلة فالغالب عليهم والأصل فيهم هو التأويل.

ولهذا ينعت الشيخ كَالله في التدمرية هؤلاء الذين يفرقون بين الصفات فيقول: «الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل»، يعني بعضهم يقول بالتأويل والكل ينفي؛ فمثلا من الصفات التي ينفيها الأشاعرة: الاستواء على العرش، فكلهم يتفقون على نفي حقيقة الاستواء على العرش والعلو والارتفاع على العرش، فينفون العلو، لكن ماذا يعتذرون عن الآية؟

أهل التأويل يقولون: استوى بمعنى استولى هذا نموذج من تأويلاتهم، وأهل التفويض يقولون: الله أعلم بمراده لا ندري ما معنى ﴿ الرَّحَمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ استواى ﴿ الله الله الله الله الله على نفي الاستواء على العرش، واختلفوا في موقفهم من الآية، وقل مثل ذلك في سائر نصوص الصفات التي ينفونها، مثل: النزول، والغضب، والرضا، وغير ذلك.

فمثلاً في آيات المحبة والرضا والغضب والسخط، فأهل التأويل منهم من يفسر هذه الصفات بالإرادة إما بإرادة الإنعام أو الانتقام أو ببعض المخلوقات من الثواب والعقاب، وأهل التفويض يقولون: الله أعلم بمراده، لا ندري ما معنى ﴿ يُحِبُّهُم ﴾ [المائدة: ٥٤]، ولا ندري ما معنى ﴿ يُحِبُ الدِي ما معنى ﴿ غَضِبَ الله عنى المحتنة: ١٣]، فكما قال شيخ الإسلام في آخر الكلام الذي

نقله الشيخ محمد: هؤلاء جعلوا أشرف ما في القرآن وهي نصوص الصفات غير معلومة ولا ينتفع بها، ويلزم على قول هؤلاء إن الكتاب والسنة ليسا طريقاً لمعرفة الله وإنما يعرف الله بالعقول، وعلى هذا فكل صاحب فكر يدعي أن ما أدركه بعقله هو الواقع وهو الحق، ولهذا نصَّ شيخ الإسلام في الحموية (۱) على أنه يلزم على قول أهل التفويض وأهل التأويل أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم؛ لأن هذه النصوص ـ على زعمهم ـ ما دلت على الحق في باب معرفة الله، وما دلت على الحق المطابق للواقع، فأهل التأويل والتفويض كلهم يتفقون على أن هذه النصوص لا تدل على التأويل والتفويض كلهم يتفقون على أن هذه النصوص لا تدل على إثبات صفات قائمة بالرب سبحانه، لا صفات ذاتية ولا فعلية ـ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ـ ؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (ص۲۳۵).



# ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف المعاني وهو المعاني وهو الكلام (۱)

فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه.

فلفظ (القرية) \_ مثلاً \_ يراد به: القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى.

فمن الأول: قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْفِيكُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٥٨].

ومن الثاني: قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت: ٣١].

وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: ﴿لِمَا خُلَقَتُ بِيدَيُّ [ص: ٧٥]؛ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.

 <sup>(</sup>۱) منهاج السنة (۲/ ۱۱۵ \_ ۱۱۶)، شرح الرسالة التدمرية (۲۱۱ \_ ۲۱۱، ۲۳۶ \_
 ۲۳۲، ۲۵۲ \_ ۲۷۲).

ونقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به.

إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام (١):

القسم الأول: مَنْ جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقاً يليق بالله رئل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي رئي وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.

وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: «أهل السنة مُجْمِعُونَ على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة»(٢)اهـ.

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: «لا يجوز رَدُّ هذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخُلْق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة»اهد. نَقَلَ ذلكَ عنِ ابنِ عبدِ البر والقاضي شيخُ الإسلامِ ابنُ

<sup>(</sup>١) الحموية (ص٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٧/ ١٤٥).

تيمية في الفتوى الحموية (٥/ ٨٧ \_ ٨٩) من مجموع الفتاوى لابن القاسم.

وهذا هو المذهب الصحيح، والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين:

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف.

الثاني: أنْ يُقَال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم؛ والثاني باطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراً، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحاً ولا ظاهراً بالحق الذي يجب اعتقاده.

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه؛ وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.

القسم الثاني: مَنْ جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه:

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَ اللهُ تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَ اللهُ الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَ اللهُ الله وقد قال الله الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ،

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يُحْكُمُ بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلاً.

فإنْ قالَ المُشَبِّهُ: أنا لا أعقل مِنْ نزولِ اللهِ ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله \_ تعالى \_ لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله؛ فجوابه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى أَنَّ الله الأمثال، أو كَمِثْلِهِ شَيْ أَنَّ الله الأمثال، أو يضربوا له الأمثال، أو يجعلوا له أنداداً فقال: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ اللّهِ النحل]، وقال: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: (البقرة: عالى \_ كُلُّهُ حق يُصَدِّقُ بعضه بعضاً، ولا يتناقض.

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتاً لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى!

فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات؛ فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومَنْ فَرَّقَ بينهما فقد تناقض!.

ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟

فسيقول: بلى!

فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا؛ فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟!، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم؛ بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق \_ كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات \_(١).

<sup>(</sup>۱) في صفحة (۸۰).

القسم الثالث: مَنْ جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً، لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاماً في الأسماء والصفات، أم خاصاً فيهما، أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطراباً كثيراً، وسموا ذلك تأويلاً، وهو في الحقيقة تحريف.

ومذهبهم باطل من وجوه:

أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.

الثاني: أنه صرف لكلام الله \_ تعالى \_ وكلام رسوله على عن ظاهره، والله \_ تعالى \_ خاطب الناس بلسان عربي مبين، ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي على خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؛ غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله على .

فالصارف لكلام الله \_ تعالى \_ ورسوله عن ظاهره إلى معنى

يخالفه قد قُفًا ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين:

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله \_ تعالى \_ ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام.

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام.

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم؛ فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟!

مثال ذلك: قوله ـ تعالى ـ لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ مِثَالَ ذَلك: قوله ـ تعالى ـ لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ مِيرِد بِيَدَيِّ ﴿ [ص: ٧٥]، فإذا صرف الكلام عن ظاهره، وقال: لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا.

قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أثبت؟! فإن أتى بدليل ـ وأنّى له ذلك ـ وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه وإثباته.

الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي عَلَيْهُ وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها؛ فيكون باطلاً؛ لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي عَلَيْهُ وأصحابه، وسلف الأمة وأئمتها.

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل:

هل أنت أعلم بالله من نفسه؟

فسيقول: لا.

ثم يُقَالُ له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟

فسيقول: نعم.

ثم يقال له: هل تعلم كلاماً أفصح وأبين من كلام الله ـ تعالى \_؟ فسيقول: لا.

ثم يقال له: هل تظن أن الله و أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟

فسيقول: لا.

هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن.

أما باعتبار ما جاء في السنة؛ فيقال له:

هل أنت أعلم بالله من رسوله عَلَيْهُ؟

فسيقول: لا.

ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله ﷺ عن الحق صدق وحق؟

فسيقول: نعم.

ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من الناس أفصح كلاماً، وأبين من رسول الله ﷺ؟

فسيقول: لا.

ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟

فسيقول: لا.

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك؛ فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله \_ تعالى \_ لنفسه، وأثبته له رسوله عليه على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة

في نفي حقيقته تلك، وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أَثْبَتَ لله \_ تعالى \_ ما أثبته لنفسه في كتابه، أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذتَ بما جاء في الكتاب والسنة إثباتاً ونفياً؟

أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ﴿ مَاذَا الْجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥].

أفليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها، وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟! فلعل المراد يكون ـ على تقدير جواز صرفها ـ غير ما صرفتها إليه.

الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.

فمن هذه اللوازم:

أولاً: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله \_ تعالى \_: بخلقه، وتشبيه الله \_ تعالى \_ بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب لقوله \_ تعالى \_: وليسَ كَمِثْلِهِ شَيَ عَنَي الله وي [الشورى: ١١]. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري \_ رحمهما الله \_: من شَبّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً.اه.

ومن المعلوم أنَّ مِنْ أَبْطَلِ الباطلِ أَنْ يُجْعَلَ ظاهرُ كلامِ اللهِ عَلَيْ وَكُلُمُ اللهِ عَلَيْةِ تشبيهاً وكفراً أو موهماً لذلك.

ثانياً: أن كتاب الله ـ تعالى ـ الذي أنزله تِبْيَاناً لكل شيء، وهدى للناس، وشفاءً لما في الصدور، ونوراً مبيناً، وفرقاناً بين

الحق والباطل لم يبين الله \_ تعالى \_ فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلاً إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون، وينكرون ما لا يريدون؛ وهذا ظاهر البطلان.

ثالثاً: أن النبي ﷺ وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله ـ تعالى ـ من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز؛ إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله ـ تعالى ـ وسموه تأويلاً.

وحينئذ؛ إما أن يكون النبي عَيَّكِيَّة وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل!!

رابعاً: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعاً للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلاههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع؛ بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً، أو التحريف الذي يسمونه تأويلاً إن لم يتمكنوا من تكذيبه.

خامساً: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله \_ تعالى \_: ﴿وَجَاءَ رَبُّك﴾ [الفجر: ٢٢] إنه لا يجيء؛ وفي قوله ﷺ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»(١) إنه لا ينزل؛ لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره؛ لأنه ليس في السياق ما يدل عليه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في صفحة (٦٧).

ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، أو تعدى إلى الأسماء \_ أيضاً \_.

ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض؛ كالأشعرية والماتريدية: أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل العقل ينفيه أو لا يدل عليه.

فنقول لهم: نَفْيُكُم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعى.

مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة الإرادة، ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها.

### أما السمع:

فمنه قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ آللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

## وأما العقل:

فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة.

ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لِيْنَ الراحمِ وَرِقَّته للمرحوم، وهذا محال في حَقِّ الله ـ تعالى ـ.

وَأُوَّلُوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام.

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله ـ تعالى ـ بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عدداً وتنوعاً من أدلة الإرادة.

فقد وردت بالاسم مثل: ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٣].

والصفة مثل: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْفَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٥٨]. والفعل مثل: ﴿ وَيَرْجُمُ مَن يَشَاءُ ﴾ [العنكبوت: ٢١].

ويمكن إثباتها بالعقل: فإنَّ النِّعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنِّقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله على، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس.

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرُّقَّة.

فجوابه: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها؛ فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله \_ تعالى \_ مُنَزَّه عن ذلك.

فَإِنْ أُجِيْبَ: بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق.

وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كانت تعطيلاً عاماً أو خاصاً.

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ طريقَ الأشاعرةِ والماتريديةِ في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي ﷺ ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تُدْفَعُ بالبدعةِ وإنما تدفع بالسنة.

الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة؛ فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من

الصفات بما زعمتموه دليلاً عقلياً وَأُوَّلْتُم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلاً عقلياً، ونأوِّل دليله السمعي؟! فلنا عقول كما أن لكم عقولاً، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟!، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟! وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى.

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، ويثبتون لله ـ تعالى ـ من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله على إثباتاً لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف في وَنَن لَرَّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ النور: ١٤٠].

تنبيه: عُلِمَ مما سبق؛ أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل.

أما تعطيل المعطّل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبية؛ فَمَثَّلَ أولاً، وعَطَّلَ ثانياً، كما أنه بتعطيله مَثَّلَهُ بالناقص (١).

K cela la.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في الداء والدواء (ص٣٠٠): فإنَّ المشركَ المقرَّ بصفاتِ الرب خيرٌ من المعطل الجاحد لصفات كماله؛ كما أنَّ مَنْ أقرَّ لِمَلِكِ بالمُلْك، ولم يجحد مُلكه، ولا الصفات التي استحقّ بها الملك، لكن جَعَلَ معه شريكاً في بعض الأمور يُقرِّبُهُ إليه خيرٌ ممن جحد صفات الملك وما يكون به مَلكاً. هذا أمرٌ مستقر في سائر الفِطر والعقول؛ فأين القدح في صفات الكمال والجحدُ لها، من عبادة واسطةٍ بين المعبود الحقّ وبين العابد يتقرَّب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاماً له وإجلالاً؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي

وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه:

الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالاً
على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله على الثاني: أنّه عَطّلَ كُلَّ نَصِّ يدل على نفي مماثلة الله لخلقه.

الثالث: أنه عَطَّلَ الله \_ تعالى \_ عن كماله الواجب حيث مَثَّلَهُ بالمخلوق الناقص.

# التَّعِنَايِّيُّ -

ما ذكره المؤلف كَلَّلُهُ في هذه القاعدة هو شرحٌ وتفصيلٌ لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الثالثة من العقيدة التدمرية (١) وحاصل القول: أن الناس اختلفوا في ظاهر نصوص الصفات، وهل هو مرادٌ أو ليس بمرادٍ؟ على ثلاث طوائف.

وقبل ذكرها ينبغي أنْ يُعرف المراد بظاهر النصوص وظاهر الكلام؛ فإذا قيل: ظاهر الكلام كذا؛ فالمراد منه: ما يتبادر إلى ذهن سليم الفهم بلغة المتكلم وحاله.

فإذا قيل ما ظاهر نصوص الصفات؟ فالمراد: المعنى المتبادر منها، وهنا محلُّ النزاع.

فمذهب أهل السنة والجماعة: أنَّ ظاهر نصوص الصفات إثبات ما دلت عليه من المعاني صفاتٍ لله على ما يليق به ويختص به لا يشبه في ذلك صفات خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه في شيءٍ من صفاته.

فظاهر النصوص عند أهل السنة والجماعة حقّ يجب الإيمان به، وهو مراد الله من كلامه ومراد رسوله ﷺ؛ وأما المعطلة من الجهمية

<sup>(</sup>۱) (ص۲۶۱).

والمعتزلة ومن وافقهم فظاهر نصوص الصفات عندهم وَصْفُهُ ـ تعالى ـ بما دلت عليه، وهذا عندهم تجسيم وتشبيه وتركيب، فظاهرها عندهم باطل لا يجوز اعتقاده؛ لأنه غير مراد لله ـ تعالى ـ ولا لرسوله على منهم مَنْ لا يفسر هذه النصوص؛ بل يمرها ألفاظاً من غير فهم لمعناها؛ بل يقول: إنه لا معنى لها، أو لا يعلم معناها إلا الله، وهذه طريقة أهل التفويض من المعطلة.

ومنهم من يفسر هذه النصوص بخلاف ظاهرها للشُّبَهِ التي بنوا عليها نفيهم للصفات، فقالوا: يجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها؛ لأنَّ ظاهرها كفرٌ وباطل، ويسمون صرف النصوص عن ظاهرها تأويلاً، ولذلك سُمُّوا أهل التأويل؛ والحق: أنه تحريف للكلم عن مواضعه.

وأما الطائفة الثالثة: وهم المشبهة فيقولون: إنَّ ظاهر نصوص الصفات، وصفه ـ تعالى ـ بصفاتٍ مثل صفاتنا، ويجب اعتقاد هذا المعنى، فيقول أحدهم: لله سمعٌ كسمعي، وبصرٌ كبصري، ويدٌ كيدي، وعلمٌ كعلمي، وقدرةٌ كقدرتي، ونحو ذلك.

فظاهر النصوص عندهم هو التشبيه وهو مراد، وظاهرها عند المعطلة التشبيه وليس بمراد؛ بناءً على اعتقادهم أنَّ إثبات الصفات لله تشبيه.

فمذهب أهل السنة حق محض، وهم وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل؛ وأما مذهب المشبهة والمعطلة، فكل منهما فيه حق وباطل؛ فإثبات المشبهة للصفات حقٌ وتشبيه صفاته ـ تعالى ـ بصفات خلقه باطل؛ فلزم من قولهم تعطيل الرب من صفاته اللائقة به.

ونفي المعطلة التشبيه عن الله حقّ ونفيهم للصفات باطل، وهو مستلزم لتشبيه أقبح، فنفروا من تشبيهه ـ تعالى ـ بالموجودات فشبهوه بالمعدومات والناقصات والممتنعات؛ فكلّ من المعطلة والمشبهة جمعوا بين التشبيه والتعطيل.

فالمعطلة شبهوا أولاً، ثم عطلوا ثانياً، ثمَّ شبهوا ثالثاً؛ والمشبهة شبهوا أولاً، وعطلوا ثانياً.

وقد أوضح المصنف رَخِلَتُهُ هذه المذاهب، وميز الحق منها من الباطل بالأدلة العقلية والنقلية مما فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ فجزاه الله خيراً، وأثابه على ما بَيَن.

ومما جاء في كلامه وَ كَلَّهُ أَنَّ التعطيل: «جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له» يعني: جعلوها دالة على إثبات الصفات وإثبات الصفات تشبيه عندهم، فجعلوها دالة على الكفر لأن تشبيه الله بخلقه كفر، فيقولون: إن ظاهرها معنى باطل، وهو كفر فيجب تأويلها ولا يجوز اعتقاد ظاهرها.

ولا شك أن المذاهب الباطلة تستلزم أموراً باطلة في العقل، فذكر الشيخ قاعدة مهمة وهي: (إن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم)، فنفي الصفات عن الله وتحريف النصوص يستلزم هذه اللوازم الباطلة:

١ \_ يستلزم تجهيل الرسول والصحابة والأئمة، أو كتمانهم للحق.

٢ ـ ويستلزم الطعن في حكمة الله ﷺ والطعن في كلامه.

٣ \_ ويستلزم أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم.

فكل هذه معان باطلة؛ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

وما ذكره الشيخ من هذه اللوازم ذكرها شيخ الإسلام في العقيدة الحموية (۱) ، فقد ذكر الأدلة العقلية على أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد بيَّن للناس، وبَلَّغَ ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم، مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، وبين ما يستلزمه قول المعطلة النفاة من اللوازم الباطلة.

<sup>(</sup>۱) (ص۲۳۲ وما بعدها).

#### وما مستند مذاهب المعطلة؟!

لا مستند لهم من شرع، إنما يعولون على ما يزعمونه من قولهم: إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه ويستلزم التجسيم والتركيب، فكأنهم يعترضون على الله ورسوله؛ فالله يخبر بهذه الصفات ثم يقولون: لا نثبت هذه الصفات.

وهذا المذهب كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الحموية أن أصله مستمد من اليهود والصابئة والمجوس (١)؛ فهذا المذهب مستمد من أمم الكفر والإلحاد، وليس لهم أي مستند من الشرع.

فما ذكره الشيخ هنا من هذا التفصيل وهذا البيان كثير منه معناه مبين في الفتوى الحموية للإمام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عثيمين كَاللهُ قد كان له عناية بالحموية حيث لخصها قديماً في كتاب أسماه: (فتح رب البرية بتلخيص الحموية)(٢).

ومما تضمنه كلام الشيخ كَالله: أن المعطلة طوائف وفرق متفاوتون في التعطيل، ففيهم الغلاة، وغلاة الغلاة.

فالمعطلة المحضة هم: الذين ينفون الأسماء والصفات مطلقاً؛ وهذا مذهب الجهمية، فالجهمية هم الأصل في هذا الباب، فإنهم ينفون الأسماء والصفات، ويقولون عما جاء في النصوص كلها مجاز، فالأسماء أسماء لبعض مخلوقاته، والصفات يتأولونها بشتى المعاني التي تخرجها عن مراد الله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) (ص۲٤٣).

<sup>(</sup>٢) وقد طُبِعَ الكتابُ عدةً مرات، من آخرها الطبعة التي أشرفت عليها مؤسسة الشيخ ابن عثيمين لدى دار ابن الجوزي عام ١٤٢٧هـ.

وشرٌ منهم: الجهمية الباطنية فهم غلاة الغلاة؛ فإنهم ينفون النقيضين، ينفون الصفات ونقائضها، يقولون: ليس بسميع ولا أصم، ولا بصير ولا أعمى، ولا موجود ولا معدوم، ذكر هذا شيخ الإسلام في مواضع من التدمرية وغيرها(١).

ودون هؤلاء وأولئك: المعتزلة؛ فإن المشهور من مذهبهم أنهم يثبتون الأسماء، لكنهم يجعلونها أسماء محضة، لا تدل على معان، إنما هي أعلام محضة (٢)، وينفون سائر الصفات، ولا يثبتون هم والجهمية إلا ذاتاً مجردة عن جميع الصفات.

ودون هؤلاء: الأشاعرة والماتريدية؛ فهم أقرب إلى أهل السنة حيث يثبتون بعض الصفات على ما في إثباتهم من انحراف ومن فساد، كما أنهم يثبتون ـ مثلا ـ صفة الكلام، لكنه ليس على الوجه المعقول والمشروع<sup>(٣)</sup>.

فكل من نفى شيئاً يسمي من أثبته مشبها، فالغلاة يسمون الجهمية مشبهة، والجهمية يسمون المعتزلة مشبهة لإثباتهم الأسماء، والمعتزلة يجعلون الأشاعرة بناءً على مذهبهم مشبهة لأنهم يثبتون بعض الصفات، والجميع يجعلون أهل السنة مشبهة.

وبهذا يتبين أنَّ فِرَقَ التعطيل متناقضون، ومن طريقة شيخ الإسلام كَاللهُ أن يضرب بعضهم ببعض (٤)، وهذا هو المعنى الذي نقله الشيخ بعباراته لكن مضمونه قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، فالأشاعرة قد فرقوا بين المتماثلات، حيث أثبتوا بعض الصفات زاعمين أن العقل

<sup>(</sup>١) التدمرية (ص٨٥).

<sup>(</sup>٢) التدمرية (ص٩٢).

<sup>(</sup>٣) التدمرية (ص١١٦).

<sup>(</sup>٤) التدمرية (ص١١٦).

يدل عليها، ونفوا بعض الصفات زاعمين أن العقل دل على نفيها أو لم يدل عليها، والحق أنه لا فرق فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، لا فرق بين الصفات (١)، فإما إثبات الجميع أو نفي الجميع، وبسبب هذا التناقض كل طائفة ترد على الأخرى.

فيمكن الرد على الأشاعرة فيما نفوه بما يردون به هم على المعتزلة فيما أثبتوه، فما يحتجون به على المعتزلة يحتج به أهل السنة عليهم.

وكذلك المعتزلة مع الجهمية؛ فما يرد به المعتزلة على الجهمية يرد به الأشاعرة وأهل السنة على المعتزلة.

وهذا الأسلوب من الاحتجاج والرد قرره شيخ الإسلام في التدمرية في تقريره الأصل الأول<sup>(٢)</sup>، في قوله: (القول في بعض الصفات كالقول في بعض)، وذكر الأشاعرة لا باسمهم لكن بمذهبهم، وأتبعهم بذكر المعتزلة ثم الجهمية، ثم الجهمية مع من بعدهم من الغلاة، وذكر هذا المعنى الذي ذكره الشيخ هنا في الرد على الأشاعرة ونحوهم في التناقض، حيث لا فرق بين ما نقوا وبين ما أثبتوا.

فيرد عليهم في الصفات التي أثبتوها زاعمين أن العقل يدل عليها، بأن يقال: يمكن إثبات ما نفيتم بمثل ما أثبتم به تلك الصفات، فشيخ الإسلام ابن تيمية هناك طبقها على الصفات السبع، والشيخ محمد هنا طبقها على واحدة من الصفات السبع وهي الإرادة؛ فمن الصفات التي يثبتونها الإرادة ومن الصفات التي ينفونها الرحمة، فيقال: لا فرق بين إثبات الإرادة والرحمة، فإذا قلتم: إن الإرادة دل العقل عليها، قلنا: يمكن إثبات الرحمة بالعقل؛ فإنعام الله على العباد ونفعهم بالإحسان يدل

<sup>(</sup>١) التدمرية (ص١١٦).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۱۲).

على الرحمة، كدلالة التخصيص على الإرادة، فيحسن أن يرجع طالب العلم إلى هذا في التدمرية، فإنه هو الأصل في تقرير هذا الاحتجاج.

والشيخ محمد هنا \_ أخيراً \_ نَبَّهَ إلى أن المعطلة مشبهة، والمشبهة معطلة؛ فكل معطل مشبه، وكل مشبه معطل، وقد تقدم بيانه (١)؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في صفحة رقم (٨٣).

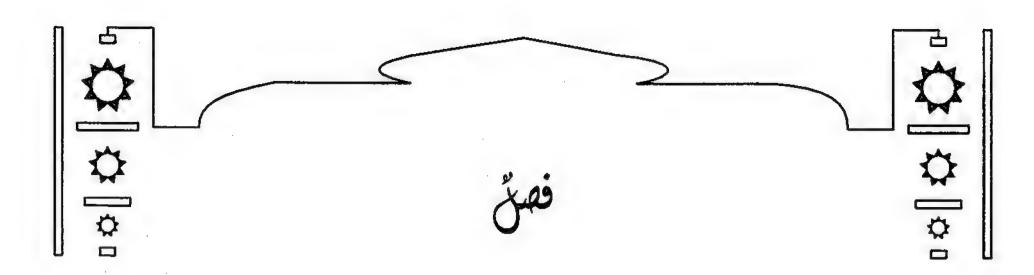

اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، إدَّعَى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها؛ ليُلْزِمَ أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟

ونحن نجيب \_ بعون الله \_ عن هذه الشبهة بجوابين: مجمل، ومفصل.

أما المجمل؛ فيتلخص في شيئين (١):

أحدهما: أَنْ لا نُسَلِّمَ أَنَّ تفسيرَ السلفِ لها صرفٌ عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مُرَكَّبٌ من كلمات وجُمَل، يظهر معناها ويتعينُ بِضَمِّ بعضها إلى بعض.

ثانيهما: أننا لو سَلَّمْنَا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلاً من الكتاب والسنة، إما متصلاً وإما منفصلاً، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها

<sup>(</sup>١) جامع المسائل (المجموعة الثالثة، ص١٥٧ وما بعدها)، وهي مسألة في تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت.

إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ. وأما المُفَصَّل: فعلى كل نص أدُّعِيَ أن السلف صرفوه عن ظاهره.

ولنمثل بالأمثلة التالية:

فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» (۱) و «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن (۲) و «إني أجد نَفَسَ الرحمٰن من قبل اليمن (۳). نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (٥/ ٣٩٨ من مجموع الفتاوى)؛ وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» (٤) والجواب عنه: أنه حديث باطل، لا يثبت عن النبي على قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٥): هذا حديث لا يصح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۹۱۹) وغيره، وصحح وقفه: ابن تيمية في شرح العمدة، كتاب الحج (۲/ ٤٣٥)، وابن حجر في المطالب العالية (۲/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفظتنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٦/١٦/رقم ١٠٩٧٨)، والطبراني في مسند الشاميين (١٠٩٧٨) وغيرهما من حديث أبي هريرة ﴿ العراقي ـ كما في كشف الخفاء (١/٠٥٠) ـ: لم أجد له أصلاً. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/٢١٦).

<sup>(</sup>٤) نقض الدارمي (١/ ٢٨٢، ٢/ ٦٩٥)، مجموع الفتاوى (٣/٣١ ـ ٤٤ وَ ٦/ ٣٩٧)، - ٥٨٠ ـ ٥٨٠ ـ ٥٨٠)، ودرء التعارض (٥/ ٢٣٩)، والاستغاثة (ص٣٨٧)، ومسألة المعية والنزول (المجموعة العلية الأولى/ ص٥٧) جامع المسائل (المجموعة الثالثة/ ١٦٣)، عدة الصابرين (ص٨٣)، شرح الرسالة التدمرية (۲۱۷ ـ ٢١٧).

<sup>.(</sup>ovo/Y) (o)

وقال ابن العربي: حديث باطل؛ فلا يلتفت إليه (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي ﷺ بإسناد لا يشت. اهـ (٢).

وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه.

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور ـ يعني في هذا الأثر ـ إنما هو عن ابن عباس قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبّلَهُ، فكأنما صافح الله وقبّلَ يمينه» (٣)؛ ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: «يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه» وهذا صريح في أنَّ المُصَافِح لم يصافح يمين الله أصلاً، ولكن شُبّه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله ـ تعالى ـ كما هو معلوم الكل عاقل. اهـ . (٣٩٨/٦) مجموع الفتاوى.

المثال الثاني: «قلوب العباد بين أصبعين (٤) من أصابع الرحمٰن» (٥).

<sup>(</sup>١) نقله المناوي في فيض القدير (٦/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه في صفحة رقم (١٣١).

<sup>(</sup>٤) قال المؤلف: أصبع؛ مثلث الهمزة والباء؛ ففيه تسع لغات، والعاشرة (أصبوع)؛ كما قيل:

وهمنز أنملة ثَلَّت وثالثة التسع في أصبع واختم بأصبوع أصبوع بضم الهمزة.

<sup>(</sup>٥) نقض الدارمي (١/ ٣٦٩)، شرح الرسالة التدمرية (٢١٧، ٢٢٠).

والجواب: أن هذا الحديث صحيح؛ رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عليه يقول: "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمٰن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء"، ثم قال رسول الله عليه اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك"(١).

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله \_ تعالى \_ أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله على ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مُسَخَّر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما ، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمٰن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول.

المثال الثالث: «إني أجد نَفَسَ الرحمٰن مِنْ قِبَلِ اليمن»(٢).

والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة وظي قال: قال النبي على الايمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن».

قال في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة».

قلت: وكذا قال في التقريب (٣) عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) نقض الدارمي (٢/ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) (رقم ٢٧٥٩).

روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير (١).

وهذا الحديث على ظاهره، والنَفَسُ فيه اسم مصدر نَفَسَ يُنَفِّسُ تَنْفِيساً، مثل: فَرَّجَ يُفَرِّجُ تَفْرِيجاً وفَرَجاً، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة (٢). قال في مقاييس اللغة: النَّفَسُ كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله ـ عن المؤمنين يكون من أهل اليمن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، وفتحوا الأمصار، فبهم نَفَّسَ الرحمٰنُ عَنِ المؤمنين الكربات». اهد. (٣٩٨/٦ مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم).

المثال الرابع: قوله تعالى: ﴿ أُمُّ اَسْتَوَى إِلَى اَلسَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] (٣). والجواب: أن الأهل السنة في تفسيرها قولين:

أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رَجَّحَهُ ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: (وأولى المعاني بقول الله على ثناؤه \_: ﴿ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّنَهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٩]. علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سموات) (٤). اهـ. وذكره البغوي في تفسيره: قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف (٥). وذلك تمسكاً بظاهر لفظ (اسْتَوَى). وتفويضاً لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله ﷺ.

القول الثاني: إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام؛ وإلى هذا

<sup>(1) (3/177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) النهاية (٩٣١)، القاموس (٧٤٥)، مقاييس اللغة (٥/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٥/ ٤٠٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوى (١/ ٥٩).

القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة (البقرة)، والبغوي في تفسير سورة (فصلت).

قال ابن كثير: (أي: قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضُمِّنَ معنى القصد والإقبال؛ لأنه عُدِّيَ بإلى)(١).

وقال البغوي: (أي: عمد إلى خلق السماء)(٢).

وهذا القول ليس صرفاً للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل (اسْتَوَى) اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، ألا ترى إلى قوله ـ تعالى ـ ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ عِنَا مَا اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ الإنسان] حيث كان معناها: يُرْوَى بها عباد الله؛ لأن الفعل «يَشْرَبُ» اقترن بالباء، فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.

المثال الخامس، والسادس: قوله \_ تعالى \_ في سورة الحديد: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [٤]، وقوله في سورة المجادلة: ﴿ وَلَا أَدْنَكَ مِن ذَالِكَ وَلا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [٧] (٣).

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حَقَّ على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) الرد على الزنادقة والجهمية (٢٩٦)، نقض الدارمي (١/ ٤٤٢ وما بعدها)، مجموع الفتاوى (٣/ ١٤٠، ٥/ ١٢١ - ١٣٦، ومختصرةً في ٢٢٦ - ٢٤٦، ٢٣٦/ ٩٠ - ٩٠)، رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات، الحموية (١٨٥ وما بعدها)، جامع المسائل (المجموعة الثالثة/ ١٥٨ - ٢٠٩)، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (١٣٦، ١٩٠ - ١٩٦).

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن لله \_ تعالى \_ مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطاً بهم، أو حالاً في أمكنتهم؟

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله ـ تعالى ـ مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً بهم: علماً وقدرة، وسمعاً وبصراً، وتدبيراً وسلطاناً، وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟

ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله وهو أعظم وأَجَلُّ مِنْ أَنْ يحيط به شيء من مخلوقاته! ولأن المعية في اللغة العربية ـ التي نزل بها القرآن ـ لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه.

وتفسير معية الله \_ تعالى \_ لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه:

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك؛ بل كانوا مجمعين على إنكاره.

الثاني: أنه مناف لعلو الله \_ تعالى \_ الثابت بالكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة، وإجماع السلف، وما كان منافياً لما ثبت بدليل كان باطلاً بما ثبت به ذلك المنافي، وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلاً بالكتاب والسنة، والعقل، والفطرة، وإجماع السلف.

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عَجْالة .

ولا يمكن لمن عَرَفَ اللهَ \_ تعالى \_ وقَدَّرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ، وعرف

مدلول المعية في اللغة العربية \_ التي نزل بها القرآن \_ أَنْ يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطاً بهم أو حالاً في أمكنتهم، فضلاً عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب \_ جل وعلا \_.

فإذا تَبين بطلان هذا القول تَعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن لله ـ تعالى ـ مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً بهم، علماً وقدرة، وسمعاً وبصراً، وتدبيراً وسلطاناً، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه.

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب؛ لأنهما حَقَّ، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقاً، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبداً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (١٠٣/٥ من مجموع الفتاوى لابن قاسم): (ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: ﴿ يَمْلُمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا لِلى إلى قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] ذَلَّ ظاهر الخطاب على قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] ذَلَّ ظاهر الخطاب على أنَّ حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مُطَّلِعٌ عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه (١٠) وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن فِهُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ مِن المجادلة: ٧] الآية.

ولما قال النبي عَلَيْة لصاحبه في الغار: ﴿ لَا تَحْـزَن إِنَّ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) قال المؤلف: كان هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه؛ لأنه إذا كان معلوماً أنَّ الله \_ تعالى \_ معنا مع علوِّهِ لم يبقَ إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه \_ تعالى \_ عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض.

مُعَنَّاً ﴾ [التوبة: ٤٠] كان هذا \_ أيضاً \_ حقاً على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا: معية الاطلاع والنصر والتأييد.

ثم قال: فلفظ المعية قد اسْتُعْمِلَ في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب على مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.اهـ.

ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عَجَان مختلطة بالخلق أن الله ـ تعالى ـ ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن خَوَى ثَلَاثَةٍ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلا أَكْثَرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُمْ يُعَلِمُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِن ذَالِكَ وَلا أَكْثَرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُمْ يُعَلِمُ بِمَا عَلِمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْم اللّهُ وَلا المجادلة].

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه \_ سبحانه \_ مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض.

أما في آية الحديد: فقد ذكرها الله \_ تعالى \_ مسبوقة بذكر استوائه على عرشه، وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد فقال: ﴿ هُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِلَى الحديد].

فيكون ظاهر الآية: أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وبصره

بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه؛ لا أنه ـ سبحانه ـ مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضاً لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه.

فإذا تبين ذلك؛ علمنا أن مقتضى كونه ـ تعالى ـ مع عباده أنه يعلم أحوالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى أفعالهم، ويُدُبِّرُ شئونهم، فيحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية (٣/ ١٤٢ من مجموع الفتاوى لابن قاسم) في فصل الكلام على المعية قال: «وكل هذا الكلام الذي ذكره الله \_ سبحانه \_ من أنه فوق العرش، وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة».اهـ.

وقال في الفتوى الحموية (١٠٢/٥) من المجموع المذكور): (وَجِمَاعُ الأمرِ في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وقصد اتباع الحق، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في أسماء الله وآياته.

ولا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش

<sup>(</sup>١) قال المؤلف: وقد يبقى أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان.

يخالفه الظاهر من قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾ [الحديد: ١]، وقوله ﷺ: ﴿ إِذَا قَامَ أُحدكم إلى الصلاة، فإن الله قِبَلَ وجهه » (١)، ونحو ذلك فإن هذا غلط.

فأخبر أنه فوق العرش، يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا؟ كما قال النبي علم في حديث الأوعال: «والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه». اهـ (٢).

واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله - تعالى - لا يناقض ما ثبت من علو الله - تعالى - بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة:

الأول: أن الله \_ تعالى \_ جَمَعَ بينهما لنفسه في كتابه المبين المُنزَّهِ عن التناقض، وما جَمَعَ الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما.

وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فَتَدَبَّرُهُ حتى يتبين لك، لقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ عَبْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَافا كَثِيرًا ﴿ آلَانَهَاءَ ]، فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: ﴿ وَامَنّا بِهِ كُلُّ مِنْ فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: ﴿ وَامَنّا بِهِ كُلُّ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٣)، ومسلم (٥٤٧) من حديث ابن عمر ﴿ اللهُ اللهُ عَمْلُهُا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/ ٢٤٤) من حديث عبد الله بن مسعود عَلَيْهُ. وفي إسناده عاصم بن بهدلة، وهو صدوق له أوهام، كما في التقريب (٣٠٥٤).

عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧]، وَكِلِ الأمرَ إلى مُنْزِلِهِ الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه (١).

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: (كما جمع الله بينهما).

وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي (ص٤١٠ ط الإمام) في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل: إنه مجاز، قال: (وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستوياً على عرشه، وَقَرَنَ بين الأمرين كما قال تعالى ـ وذكر آية سورة الحديد ـ ثم قال: فأخبر أنه خلق السموات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه؛ كما في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه» فَعُلُوّهُ لا يُنَاقِضُ معيتَهُ، ومعيتُهُ لا تبطل علوه؛ بل كلاهما حق).اهد.

الوجه الثاني: أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال: (ما زلنا نسير والقمر معنا)، ولا يعد ذلك تناقضاً، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزَلَ في الأرض، فإذا كان هذا ممكناً في حق المخلوق، ففي حق

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ ٣٣٤): وهكذا الواقع في الحقيقة: أنه ما اتهم أحد دليلاً للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن، المأفون في عقله وذهنه؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل.

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك، وينبو فهمك عنه؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأن تحته كنزاً من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد، هذا في حق نفسك.

وأما بالنسبة إلى غيرك: فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو.. ولو..

الخالق المحيط بكل شيء مع علوه ـ سبحانه ـ من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص١٠٣ المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم) حيث قال: «وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دَلَّت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: «ما زلنا نسير والقمر معنا، أو والنجم معنا»، ويقال: «هذا المتاع معي» لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة».اه.

وصدق \_ رحمه الله تعالى \_ فإنَّ من كان عالماً بك مطلعاً عليك، مهيمناً عليك، يَسمع ما تقول، ويرى ما تفعل، ويدبر جميع أمورك، فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما؛ لأن الله \_ تعالى \_ لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى \_ لا يَماثله شيء أَلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية (٣/ ١٤٣ من مجموع الفتاوى) حيث قال: «وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه \_ سبحانه \_ ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عَليٌّ في دنوه، قريبٌ في عُلوه». اهـ.

## التَّعِنَالِقَ -

هذا الفصل يقصد به الشيخ تَعْلَسُهُ دفع شبهة يوردها بعض أهل الأهواء على أهل السنة في نصوص الصفات؛ فإنَّ مذهب أهل السنة هو إمرار نصوص الصفات بلا كيف، وذلك بإجرائها على ظاهرها، والإيمان بما دلت عليه من صفاته عَيْلَهُ.

قال المعارضون: إنَّ أهل السنة قد خالفوا ذلك في بعض الآيات والأحاديث فصرفوها عن ظاهرها وهذا تأويل؛ فلماذا يُنْكر علينا التأويل؟!

وقد أجاب أهل السنة عمًّا أوردوه من ذلك، وقد ذكر الشيخ في هذا الفصل الجواب مجملاً ومفصلاً؛ فأما المجمل فمن وجهين:

أحدهما: الجواب بالمنع؛ فيقال: لا نُسَلِّم أنَّ هذا تأويل؛ بل الكلام على ظاهره حسب دلالة اللغة ودلالة السياق.

الثاني: لو سلمنا جدلاً أنَّ ما قاله أهل السنة تأويل، فإنهم إنما صاروا إليه لدليل يوجب ذلك.

وأما الجواب المفصَّل: فببيان دلالة كل مثال على حدته، وقد أوضح الشيخ ذلك في ستة أمثلة، فلا نطيل بذكر الجواب عنها؛ فكلام الشيخ واضح.

فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس وَ الله الحجر الأسود يمين الله في الأرض...» زعم المعترض: أنَّ ظاهره أن الحجر صفةٌ لله، وأنَّ من استلمه فقد صافح الله؛ فَأُوَّلَهُ أهل السنة وصرفوه عن ظاهره.

#### والجواب:

أولاً: أن الحديث جاء مرفوعاً وموقوفاً، ولم يثبت المرفوع؛ وكأن ابن تيمية يصحح الموقوف، وعلى كل حال الأمر سهل، فإن صح موقوفاً

عن ابن عباس، فيمكن أن يقال: إن له حكم الرفع "الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه"، وشيخ الإسلام ذكر هذا في التدمرية وقال عنه: (وفي الأثر الآخر) وذكره ووجّهه، ثم قال: "مع أنّ هذا الحديث إنما يُعرف عن ابن عباس"(١).

ثانياً: أجاب عن زعم المعترض بجوابين مضمونهما:

أولاً: أنه على فرض صحته؛ قال: «يمين الله في الأرض» ولم يقل الحجر الأسود يمين الله؛ بل قال: «في الأرض».

ثانياً: أنه قال: «من استلمه وقبله فكأنما» لم يقل من استلمه وقبله فقد صافح الله وقبله، إنما قال: «فكأنما» والمشبه غير المشبه به؛ فعلم أن مستلم الحجر ليس مصافحاً لله، ولا مُقَبِّلاً ليمينه.

وعلى كل حال هذا الكلام الذي ذكره الشيخ فيه الكفاية، والمنازعون والمخالفون وأهل الأهواء والمتعصبون يتتبعون المتشابه من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء، وكثير من الكلام قد تجد لهم فيه شبهة، ومن ذلك أنهم ينسبون للإمام أحمد وغيره أنه تأول بعض النصوص ويقولون: إذا تأول بعض النصوص جاز لنا أن نتأول ما سواها، والشيخ أجاب بما أجاب به ابن تيمية كَالله، فهذا الجواب مستمد من كلام شيخ الإسلام كَالله.

<sup>(1) (</sup>FIY\_AIY).

فما ادعوه على الإمام أحمد: فمنه ما لم يصح، ومنه ما لا يصح أن يسمى تأويلاً؛ لأن التأويل الصحيح هو: صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بدليل، فإذا كان التأويل مبنياً على حجة لم يكن مذموماً ولا ممنوعاً، كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد.

وقد يكون الدليل \_ كما قال الشيخ \_ متصلاً في نفس الكلام؛ مثل ما أوضح في الأثر: «الحجر الأسود يمين الله»(١)، وذكر ابن تيمية حديثاً آخر في التدمرية (٢) وهو قوله في الحديث الصحيح: «إن الله يقول يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني (٣) يقول بعض الغالطين: إن هذا الحديث يجب تأويله! لأن الله يمتنع أن يحتاج إلى الإطعام ويمتنع أن يمرض؛ فالحديث لا بد من تأويله، فظاهر الحديث معنى باطل، فأجاب شيخ الإسلام عن هذا بأنه غير صحيح؟ لأن الحديث ليس هكذا مبتوراً؛ بل الحديث مفسر واضح ليس فيه أيُّ إشكال، فإن الحديث فيه: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنَّ عبدي فلاناً مرض فلم تعده؛ أمّا علمتَ أنك لو عدته لوجدتني عنده ا فجعل مرض العبد مرضاً لله، تعظيماً لشأن ذلك العبد وتأكيداً لحقه وعيادته، وهكذا الثاني «عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! فيقول: بل جاع عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي» الحديث، يقول الشيخ: فلم يبق في الحديث ما يحتاج إلى تأويل، بل الحديث مفسر واضح، ومن زعم أن ظاهر الحديث: أن الله يجوع ويمرض فهو مبطل، كمن قال: إن ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ ﴿ الماعون]

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في صفحة رقم (١٣١).

<sup>(</sup>٢) (٢١٨ وما بعدها)، وسيأتي الحديث عنه في المثال الخامس عشر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٦٩) من حديث أبي هريرة عَرَجُهُ.

تهديد ووعيد للمصلين، والآية ليست هكذا، الآية موصولة: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ وَاللَّهِ السَّالِهِ اللَّيةَ ترتفعُ الشبهةُ ويزولُ الإشكال.

ومما ادعى فيه المعترض على أهل السنة: أنهم أولوا نصوص المعية، وهذا مبنيٌ على أنَّ حقيقة المعية تقتضي الاتصال والمخالطة وهذا ممنوع؛ بل يختلف مدلولها باختلاف ما تضاف إليه (مع)؛ فلهذا كان الأئمة يكتفون بقولهم: إنَّ الله معهم بعلمه، أخذاً من الآية (۱)، فإن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، وهذا لا ينافي أن نقول: إنه معهم بعلمه وبسمعه؛ لأنه يسمع أصواتهم هما يَكُونُ مِن بَحَوَى ثَلاَئةٍ إِلَّا هُو لَيْهُم وَلا خَسَةٍ إِلَّا هُو سادِسُهُم الما المحادلة: المعهم بعلمه، علمه ويعلم حالهم وما يسرون ما يعلنون، ويرى مكانهم ويسمع كلامهم، هو معهم وهو فوق سماواته محيط بهم علماً وسمعاً وبصراً على العلم، ولا يريدون أن هذا المعنى مقصور على العلم، فالله مع عباده يراهم وهو فوق سماواته، ولهذا جاء في الحديث: «لا يخفى عليه شيء من فوق سماواته، ولهذا جاء في الحديث: «لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» (۲) يراهم، يسمعهم، يعلمهم، ومشيئته نافذة فيهم، وقدرته أعمالكم» والمها لهم.

والحمد لله أنَّ الحق واضحٌ سهلٌ ميسرٌ، ولكن الذي صَعَّبَهُ هو بدع

<sup>(</sup>۱) المراد بالآية قوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَنَهُمْ وَلَا مَعْمَدُ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُ يُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِ ثَنَيْ عَلِيمُ ﴿ ﴾ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُ يُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [المجادلة].

<sup>(</sup>٢) لم أجده مرفوعاً؛ وإنما وجدته موقوفاً على ابن مسعود ﴿ الْحَرْجُهُ ابن بطة في الإبانة (٣/ ١٧١)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٣٩) وغيرهما.

المبتدعين، وفهم الجاهلين، وتحريف المبطلين، وإلا \_ ولله الحمد \_ من تكون عنده الفطرة السليمة لا يشكل عليه، فمن حيث العقل ومن حيث اللغة لا تنافي بين العلو والمعية، ولكن إنما أُتِيَ المعطلة من تأصيلهم الباطل، لما أُصَّلُوا نفي العلو استدلوا بنصوص المعية لتصحيح مذهبهم الأن المذهب الذي توصلوا إليه بشبهاتهم هو نفي العلو، وأنه تعالى في كل مكان، فراحوا يصححون ما قالوه محتجين بنصوص المعية، فنصوص المعية ليست هي الدليل عندهم، لكن أهل الزيغ وأهل الأهواء يتبعون المتشابه، ويأخذون من الأدلة ما يوافق أهواءهم وأصولهم ومذاهبهم، وإلا فلماذا تتأولون نصوص العلو وتتعلقون بنصوص المعية زاعمين أنها تدل على الحلول وأنه تعالى في كل مكان؟ لماذا لم يكن التأويل لنصوص المعية؟ لماذا لم تقولوا: إن نصوص العلو على ظاهرها وأنه تعالى في العلو، ونصوص المعية لا تدل على الحلول؟

وهذا الإشكال والاشتباه ما جاء للمسلمين إلا لما أحدث المبتدعون مذهب التعطيل، نفي صفات الرب ونفي علو الرب - تعالى -، وقالوا بالحلول، فهنالك جاء الاضطراب والتحريف لكلام الله وكلام رسوله - عليه الصلاة والسلام -، وإلا فكلٌ من العلو والمعية - كما قال أهل العلم - حق على حقيقته، فالله فوق عرشه عال على خلقه، حق، أهل العلم - حق على حقيقته، لا تناقض، وكما ذكر وهو مع عباده، حق، كل منهما حق على حقيقته، لا تناقض، وكما ذكر الشيخ كَثَلَلهُ في هذه الوجوه أنه لا تناقض بين العلو والمعية في حق المخلوقين، فالمخلوق يكون عالياً على غيره، ويقال إنه مع غيره، كما المخلوقين، فالمخلوق يكون عالياً على غيره، ويقال إنه مع غيره، كما سرنا والقمر معنا، بل مثل العلماء بقول الرجل لولده وهو يَطَلِعُ عليه من علو ويقول: لا تخف أنا معك، وهو بعيد عنه، ويقول الأمير للجيش: سيروا وأنا معكم، يسير معهم بإحاطته بمتابعة وتدبير أمورهم، فالحق سيروا وأنا معكم، يسير معهم بإحاطته بمتابعة وتدبير أمورهم، فالحق

والمعية في اللغة العربية لا تستلزم مماسة فضلاً أن تستلزم اختلاطاً، فهي في كل مقام بحسبه، إذا قيل: الرجل معه امرأته، أحياناً سافر بها معه في صحبته، وأحياناً معه يعني أنه لم يطلقها، معية الاقتران الحكمي، أنها زوجته، يقال: فلان زوجته معه أو طلقها؟ فيقال: زوجته معه، وإن كان هو في المشرق وهي في المغرب، هي معه، وتقول: سافرت مع فلان، فقد تكون أنت في سيارة وهو في سيارة لكن يجمعكما السفر والاتفاق على أنكما مسافران معاً، ولا يلزم من ذلك أن تكونوا في سيارة واحدة وما إلى ذلك، فتقول: سافرنا مع فلان، وإن كان كل واحد في سيارة، لكن معية الاقتران في هذا الوجه وفي هذا السفر، ففيه اتفاق على الصحبة في السفر، فهذه معية خاصة بين المتصاحبين، لكن اتفاق على الصحبة في السفر، فهذه معية خاصة بين المتصاحبين، لكن إذا ذهب كل واحد في طريقه ليس بينهما علاقة لا تقول: «سافرت مع فلان».

والحمد لله رب العالمين ما ذكره الشيخ ونقله فيه الوفاء والغناء، وفيه ما يبرهن على الحق وبطلان ما يزعمه الجهمية ومن سلك سبيلهم، فإن القول بالحلول قول الجهمية خصوصاً قدماؤهم ـ لأنه هو المشهور في أيام الإمام أحمد ـ والمعتزلة، وبه يقول الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة هم ممن يقول بنفي العلو، والذين ينفون العلو فريق منهم يقول إنه تعالى حالً في كل مكان، سبحانك هذا بهتان عظيم، ومنهم من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا أبعد في الفطر والعقول، ما الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه إلا المعدوم، فإذا زعموا أن الله موجود وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، فقد جمعوا بين النقيضين، فكأنهم قالوا: إنه تعالى موجود معدوم، والحمد لله الذي عافانا من هذه الفهوم الفاسدة والعقول المظلمة.

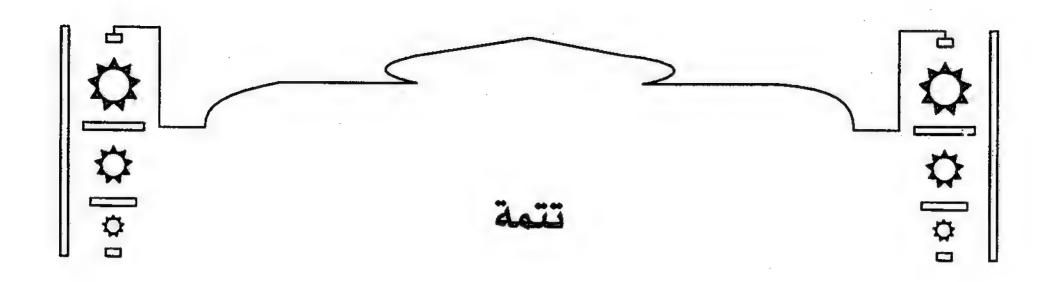

انقسم الناس في معية الله \_ تعالى \_ لخلقه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يقولون: إن معية الله \_ تعالى \_ لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه؛ وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق \_ كما سبق تقريره \_.

القسم الثاني: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه؛ وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل مُنْكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره \_ كما سبق \_.

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت عُلُوِّهِ فوق عرشه؛ ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (٥/ ٢٢٩ من مجموع الفتاوى).

وقد زعم هؤلاء: أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو، وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول؛ لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلاً.

## --- التَّعِنُ لِينَ ---

هذا حاصل ما استنتجه الشيخ مما تقدم من المذاهب في العلو والمعية، فذكر أنَّ المذاهب ثلاثة:

- ١ مذهب أهل السنة والجماعة أنه تعالى معهم، وهو عالي على خلقه مستو على على على معهم مستو على عرشه كما تقدم -، وأن معيته لا تنافي علوه، فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره.
- ٢ ـ قول الجهمية وهو: أنه معهم بذاته حال في المخلوقات، وقال به
   بعض من ينفى العلو من الأشاعرة.
- ٣ ـ أنَّ معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت
   علوه فوق عرشه، وهذا قولٌ لم يُسَمِّ قائله.
- ٤ وهناك قول رابع وهو قول مشهور قال به متأخروا الجهمية وبعض متأخري الأشاعرة، وهو: نفي العلو ونفي الحلول؛ فيقولون تعالى الله عن قولهم -: إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، مع قولهم: إنه موجود؛ وهذا يتضمن وصفه بسلب النقيضين؛ بل وبجمع النقيضين.

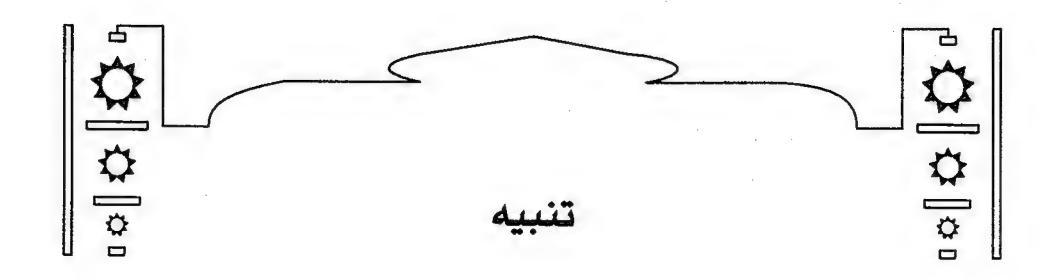

اعلم أن تفسير السلف لمعية الله \_ تعالى \_ لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم؛ بل المعية تقتضي \_ أيضاً \_ إحاطته بهم سمعاً وبصراً وقدرة وتدبيراً ونحو ذلك من معاني ربوبيته.

تنبيه آخر: أشرت ـ فيما سبق ـ إلى أن علو الله ـ تعالى ـ ثابت بالكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة، والإجماع.

أما الكتاب؛ فقد تنوعت دلالته على ذلك:

وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه؛ كقوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلْطَيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠] ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمُكَيِّكُةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿ قُلُ نَوْحُ اللَّهُ مُولِهُ اللَّهُ مُولِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وأما السنة: فقد دلت عليه بأنواعها القولية، والفعلية،

والإقرارية، في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة ؟ كقوله ﷺ في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» (۱) ، وقوله: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي (۲) ، وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء (۳) ، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: «اللهم أغثنا» (٤) ، وأنه رفع يده على (١) السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: «اللهم اشهد» (٦) ، وأنه قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة (٧).

وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله ـ تعالى ـ وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله ـ تعالى ـ صفة العلو وتنزيهه عن ضده.

وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله ـ تعالى ـ دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه ـ تعالى ـ إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة.

واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» أين تتجه قلوبهم حينذاك؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة بن اليمان واللها،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٧٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله المربعة المر

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري والم

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧) من حديث أنس بن مالك عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٥) هكذا في المطبوع، والصواب: إلى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٢١) من حديث جابر بن عبد الله ﴿ الله عَلَيْهَا وأصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رَفِيْظُهُهُ.

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله \_ تعالى \_ فوق سمواته مستو على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك نصاً وظاهراً.

قال الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله \_ تعالى ذكره \_ فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات»(١).

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومُحَالًا أَنْ يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طُمِسَ على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته؛ نسأل الله ـ تعالى ـ السلامة والعافية.

فَعُلُوُّ الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلاً وأحق الأشياء وأثبتها واقعاً.

# التَّعِنَالِقَ اللهِ

نسأل الله العافية؛ هذا فكر دخل على الناس وسرى في الأمة، ودخل على كثير من أهل العلم والخير والصلاح ـ سبحان الله ـ؛ لأن المدرسة والنشأة والمجتمع له تأثير عظيم على نفسية الإنسان وعلى توجهه؛ فمن نعمة الله على العبد أن ينشأ في أرض سُنّةٍ وفي أرضٍ عِلْم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، كما نقل ذلك غير واحد، من طريق الحاكم، وصحح هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية كلله في مواضع من كتبه كالحموية (۲۹۲)، ودرء تعارض العقل والنقل (۲/۲۲)، وبيان تلبيس الجهمية (۲/۳۷)؛ وكذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (۲۹)؛ وقال ابن حجر في الفتح (۲۰۱/۳۰): وأخرج البيهقي بسند جيد. اه. وأعَلَّ هذا الأثر ابن جماعة في إيضاح الدليل (۸۱).

فهذا الكلام الذي ينكره الشيخ ـ وهو جديرٌ بالإنكار ـ، كل الأشاعرة المتأخرين في الجملة يقولونه فينفون حقيقة العلو عن الله والاستواء على العرش، والمتأخرون منهم خاصة مذهبهم في الاستواء والعلو هو مذهب الجهمية، يقولون بالحلول، أو يقولون مثل ما يقول الرازي: إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ويتأولون النصوص، يتأولون نصوص الاستواء أو يفوضونها إذا عجزوا، يتحاشون التأويل لأنَّ فيه شناعة وبشاعة وتحريفاً، فيقولون هذه النصوص نمرها كما جاءت، يعني لا ندري معناها، وليس مقصودهم: نمرها على طريقة السلف؛ بمعنى: نجريها على ظاهرها ونؤمن بها ونثبت ما دلت عليه ولا نصرفها عن ظاهرها؛ بل هم يقولون نجريها على ظاهرها ونجريها على ظاهرها.

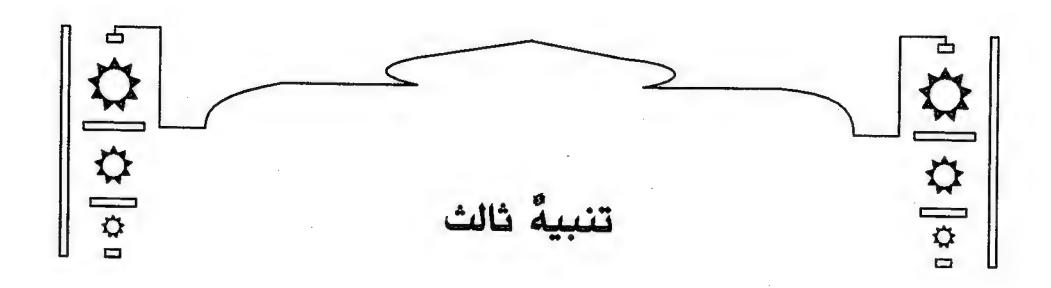

اعلم أيها القارئ الكريم، أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله \_ تعالى \_ لخلقه ذكرت فيها: أن عقيدتنا أن لله \_ تعالى \_ معية حقيقة ذاتية تليق به، وتقتضي إحاطته بكل شيء علماً وقدرة، وسمعاً وبصراً، وسلطاناً وتدبيراً، وأنه سبحانه مُنزّه أن يكون مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم؛ بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه \_ كما يليق بجلاله \_، وأن ذلك لا ينافي معيته؛ لأنه تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثّلِهِ عَنَى مُ فَوَوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ لا ينافي معيته؛ لأنه تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثّلِهِ عَنَى مَ فَوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الشورى: ١١].

وأردت بقولي: (ذاتية) توكيد حقيقة معيته ـ تبارك وتعالى ـ.

وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى: إنه سبحانه مُنزَّةٌ أن يكون مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وقلت فيها أيضاً ما نصه بالحرف الواحد: «ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إِنْ نَسَبَهُ إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها».اهـ.

ولا يمكن لعاقل عَرَفَ الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل

مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره؛ وأسأل الله ـ تعالى ـ أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في مجلة (الدعوة)(۱) التي تصدر في الرياض، نُشِرَ يومَ الاثنين الرابع من شهر محرم سنة ١٤٠٤هـ أربع وأربعمائة وألف برقم (٩١١) قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ من أن معية الله ـ تعالى ـ لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلاً عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة (ذاتية)، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية.

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله \_ تعالى \_ في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته، أو نفي علوه، أو نفي استوائه على عرشه، أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة، يجب إنكارها على قائلها كائناً من كان وبأي لفظ كانت.

وكل كلام يوهم - ولو عند بعض الناس - ما لا يليق بالله - تعالى - ظن بالله - تعالى - ظن الواجب تجنبه؛ لئلا يظن بالله - تعالى - ظن السوء، لكن ما أثبته الله - تعالى - لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله على فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله على .

# التَّعِنَالِقَ اللهِ

وأصل ما ذكره الشيخ لَيُظَلَّهُ أنه في بعضِ كلامٍ لهُ أطلقَ أنَّ الله معَ العباد بذاته، أو أنَّ معيةَ الله ذاتيةٌ فتلقفها بعض الناس ولعله بحسن نية،

<sup>(</sup>١) أُلحق هذا المقال في طبعة مدار الوطن للقواعد المثلى صفحة (١١٩).

فَحَمَلَ على الشيخ وَبَدَّعَهُ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ وَكَتَبَ بَعْضَ الرد عليه، والكلمة التي تكون مشتبهة أو متشابهة ترد إلى بقية كلام العالم، أما أن تقطع الكلمة عما قبلها؛ فهذا لا يصلح، وهذا يجري في كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء، فلا بُدَّ من رَدِّ الكلام بعضه إلى بعض ورد المتشابه إلى المحكم الواضح البين؛ فالشيخ ابتلي وأوذي بالتشنيع عليه وأنه يقول بقول الجهمية ونحوهم، لكن كلامه واضح، فمن يعرف الشيخ لا يرتاب ولا يكون عنده مشكلة أبداً.



قوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]، وقوله: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]، وقوله: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ [الواقعة: ٨٥] حيث فُسِّرَ القُرْبُ فيهما بقرب الملائكة.

والجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفاً للكلام عن ظاهره لمن تدبره (١).

أما الآية الأولى: فإنَّ القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ﴿وَنَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِلَا لَمَنْكَ اللَّمَالَةِ عَنِ ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ إِلَى مَا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَى المَالَقِينِ السِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ إِلَى المَالَقِينِ السَّمَالِ عَلَى أَن المراد به قرب الملكين المتلقيين.

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ [الأنعام: ٦٦] ثم إن في قوله: ﴿وَلَكِنَ لا نُبُصِرُونَ [الواقعة: ٨٥] دليلاً بيناً على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يُعيِّنُ أن يكون المراد قرب الملائكة، لاستحالة ذلك في حق الله على ...

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۶/۲۰۰، ۲۵۳)، شرح حدیث النزول (۳۲۵)، الروح (۲۵)، مدارج السالکین (۲/۲۰۲).

بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مراداً به الملائكة؟

فالجواب: أضاف الله ـ تعالى ـ قرب الملائكة إليه؛ لأن قربهم بأمره، وهم جنوده ورسله.

وقد جاء نحو هذا التعبير مراداً به الملائكة، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرَأْنَهُ فَأَنِّعٌ قُرْءَانَهُ ( القيامة على القراد به: قراءة جبريل القرآن على رسول الله على رسول الله على النبي القراءة إليه على النبي القراءة إليه تعالى - صحت إضافة القراءة إليه تعالى .

وكذلك جاء في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ اللَّهُ رَيْ يَجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ الله الله تعالى . وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى .

## \_\_\_التَّعِنَايِّقَ \_\_\_\_

هذان المثالان واضحان بينان \_ ولله الحمد \_، فهاتان الآيتان مما زعم الغالطون والمغالطون أن تفسير القرب: (بقرب الملائكة) تأويل لها؛ فهذا من الشبهات التي يحتج بها بعض المعطلة على أهل السنة، وأنكم بهذا قد صرفتم هذه الآيات عن ظاهرها.

والجواب كما ذكر الشيخ: أن سياق الآيتين يدل على ذلك، علماً أن هناك من أجراهما على ظاهرهما في الجملة وأثبت القرب العام (١) ولكن التحقيق أن القرب إنما جاء خاصاً ولم يأتِ عاماً، وأما الآيتان فالمراد بالقرب فيهما: قربُ الملائكة، لِما ذُكِرَ، وكثيراً ما يذكر الله ما

<sup>(</sup>١) درء التعارض (١/٢٥٢)، وبيان تلبيس الجهمية (١/٣٩٨، ٢٥٥).

يفعله بملائكته يضيفه إلى نفسه بصيغة الجمع، مثل الآيتين التي ذكر الشيخ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَيَّعَ قُرَءَانَهُ ﴿ إِلَقيامة] فالمراد: قراءة جبريل القرآن على النبي \_ عليه الصلاة والسلام \_ وقوله: ﴿ يُجُلِدِلنًا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٤٧] فالملائكة رسل الله والمجادِل للرسول مجادِل لمن أرسله، فالله \_ تعالى \_ يضيف إلى نفسه ما يفعله بملائكته، وشواهد هذا في القرآن كثيرة، وهو أمر معروف في خطاب الناس بعضهم لبعض، المرسل يقوم مقام من أرسله، ولهذا يقول \_ مثلاً \_ قلنا لك وفعلنا لك، وإنما قال أو فعل بواسطة الرسول، يقول القائل: كتبت، كتبنا، كتبت إلى فلان كتاباً، وقد لا يكون خطه بيده، وإنما كتبه الكاتب، بخلاف ما لو قال: كتبت بيدي، تَعَيَّنَ أنه كتبه بيده؛ لكن مجرد أن يقول: بيدي؛ فإذا قال: كتبت بيدي، تَعَيَّنَ أنه كتبه بيده؛ لكن مجرد أن يقول: كتبت أو كتبنا؛ فقد يكون بواسطة كاتب وقد يكون بيده.

华 华 华



قوله تعالى عن سفينة نوح: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]، وقوله لموسى: ﴿ وَلِنُصِنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ ﴾ [طه: ٣٩].

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ (١).

هل يقال: إِنَّ ظاهره وحقيقته أَنَّ السفينة تجري في عين الله؛ أو أن موسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ يربى فوق عين الله \_ تعالى \_؟!! أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله \_ تعالى \_ يرعاه ويكلؤه بها.

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين:

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ٣٩٩ ـ ٤٠٠)، وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية (٩٣ ـ ٢٠٣).

أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء.

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وَقَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ أَن يفهمه في حق الله \_ تعالى \_؛ لأن الله \_ تعالى \_ مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حَالٌ في شيء من مخلوقاته،

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تَعَيَّنَ أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى \_ إذا كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.

#### التَّعِمُّ لَيْقًا -

هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنا ﴾ [القمر: ١٤] أوضح في الدلالة على المراد؛ فالمعنى المراد منها ظاهر فلا تحتاج إلى تأويل، وهي أظهر في معناها من سائر الأمثلة المتقدمة، فاحتجاج الخصم بها على أهل السنة مغالطة ظاهرة، أو جهل فاضح.

ولولا تلبيس المبطلين وتشويش أصحاب الأهواء ما كان هناك موجب للاحتراز، وأن هذه الآية لا تحتمل أبداً هذا المعنى المنتفي بالضرورة كما قال الشيخ؛ فقوله تعالى: ﴿ يَحْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ [القمر: ١٤] لا يفهم عاقل أبداً أن المعنى أنها تجري في عينه - عنه عنه على في الخاهلون علواً كبيراً -، فقوله تعالى: ﴿ يَجْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ [القمر: ١٤] يعني: الجاهلون علواً كبيراً -، فقوله تعالى: ﴿ يَجْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ [القمر: ١٤] يعني:

أما المعنى الآخر فليس محتملاً أبداً؛ فلا يصح أن يقال: إن ظاهرها هو المعنى الفاسد، وإن تفسيرها بالمعنى الذي قاله أهل السنة تأويل وإخراج للفظ عن ظاهره، كلا أبداً، اللفظ لا يحتمل إلا هذا، ولكن كما قلت: إن فيها هذا المعنى وفيها إثبات العين، وإذا قال مفسرو أهل السنة فَعَرِى بِأَعْيُنِكُ يعني بكلاتنا وبمرأى منا فليس هذا تفسير للعين، هذا تفسير للجملة وبيان لمضمون الكلام، ففيها إثبات العينين لله وإثبات الرؤية، والباء في قوله: في قوله: في بَوله: في بَوله: في توله: في توله: وينها للمصاحبة أي بمرأى منا؛ فالباء هنا ليست سبية، وإنما للمصاحبة يعنى: تجري والله يراها.



قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه»(١).

والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق.

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته.

ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟

هل يقال: إن ظاهره أن الله \_ تعالى \_ يكون سَمْعَ الولّي وبصره ويده ورجله؟

أو يقال: إن ظاهره أن الله \_ تعالى \_ يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله، وبالله، وفي الله؟ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٢) من حديث أبي هريرة رَفِيَّاتُهُ.

<sup>(</sup>۲) الجواب الصحيح (۳/ ۳۳۴ وما بعدها)، الروح (۲۳۸)، الداء والدواء (۲۳۰ وما بعدها)، طريق الهجرتين (۱/ ۲۵۳ ، ۱۹۶۲ ـ ۲۱۵)، مدارج السالكين (۲/ ۲۱۳)، روضة المحبين (۱۰)، عدة الصابرين (۸۲ وما بعدها).

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام؛ بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين:

الوجه الأول: أن الله ـ تعالى ـ قال: "وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه"، وقال: "ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه". فأثبت عبداً ومعبوداً، ومتقرباً ومتقرباً إليه، ومحباً ومحبوباً، وسائلاً ومسئولاً، ومعطياً ومعطى، ومستعيذاً ومستعاذاً به، ومعيذاً ومعاذاً؛ فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفاً في الآخر أو جزءاً من أجزائه.

الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعاً وبصراً ويداً ورجلاً لمخلوق؛ بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال: إنه ظاهر الحديث القدسي؟! وأنه قد صرف عن هذا الظاهر، سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه = تعينَ القول الثاني، وهو أن الله \_ تعالى \_ يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله؛ بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره، وعمله بيده ورجله كله لله \_ تعالى \_ إخلاصاً، وبالله \_ تعالى \_ استعانة، وفي الله \_ تعالى \_ شرعاً واتباعاً، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق؛ وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره؛ ولله الحمد والمنة.

المثال الثاني عشر: قوله ﷺ فيما يرويه عن الله \_ تعالى \_ أنه قال: «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»(١).

وهذا الحديث صحيح؛ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي فريرة ـ أيضاً ـ، حديث أبي هريرة ـ أيضاً ـ، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة و البخاري نحوه من حديث أبي هريرة والمعالمة في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر.

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله ـ تعالى ـ، وأنه ـ سبحانه ـ فَعَالٌ لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَي الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِن قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوة الدّاع إِذَا دَعَانٍ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقوله: ﴿وَجَاءَ رَبُكُ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا إِن وَالله الله على الله الله المناع الله على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى.

فقوله في هذا الحديث: «تقربت منه» «وأتيته هرولة» من هذا الباب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷٤٠٥)، ومسلم (۲٦٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله المرابعة المرابعة

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في صفحة (٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللللللَّ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

والسلف \_ أهل السنة والجماعة \_ يُجُرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله على من غير تكييف ولا تمثيل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (٥/٢٦٤ من مجموع الفتاوى): «وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته مَنْ يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر».اه.

فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟

وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالاً لما يريد على الوجه الذي يليق به؟

وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «أتيته هرولة» يراد به: سرعة قبول الله ـ تعالى ـ وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل.

وعلل ما ذهب إليه بأن الله \_ تعالى \_ قال في الحديث: «ومن أتاني يمشي» ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله وهن الطالب للوصول إلى الله تعالى بالمشي للوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط؛ بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما،

وقد ثبت عن النبي ﷺ: "إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" من الله على الله على الله على الله الوصول اليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله على الله على الله وآلَذِينَ يَذَكُرُونَ الله قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم الله الله عسمران: ١٩١]، وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب "(٢).

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله \_ تعالى \_ العبد على عمله، وَأَنَّ مَنْ صَدَقَ في الإقبال على ربه وإن كان بطيئاً جازاه الله \_ تعالى \_ بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه.

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية، لم يكن تفسيره به خروجاً به عن ظاهره ولا تأويلاً كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة؛ ولله الحمد.

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر؛ لكنَّ القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف.

ويُجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله ـ تعالى ـ وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي: بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى: مَنْ أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي؛ والله ـ تعالى ـ أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١١٧).

# التَّعِمُ لِينَ اللهِ التَّعِمُ لِينَ اللهِ التَّعِمُ لِينَ اللهِ التَّعِمُ لِينَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَّالِمُ اللهِ الل

الرسول - عليه الصلاة والسلام - حَدَّثَ أصحابه بهذين الحديثين، ولم يكن - ولله الحمد - عندهم فيهما إشكال؛ لأنهم يفهمون عن الله وعن رسوله مراده، ويفهمون دلالات الكلام، إنما جاء الاضطراب لمَّا ظهرت البدع والأهواء وغلبت على أصحابها، فصاروا يتبعون المتشابه؛ كما قال الله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٧] فهذه الأحاديث إنما يُشكل فهمها أو يفهمها على غير وجهها إما جاهل لا يفهم دلالات السياق أصلا لقصور فهمه، أو صاحب بدعة يحمله ما يذهب إليه إلى أَنْ يُحَمِّلَ النصوصَ ما لا تحتمل، وَيَدَّعِي فيها ما لا تدل عليه؛ والحمد لله رب العالمين.

وما يتعلق بالمثال الحادي عشر ـ وهو حديث الولي ـ في قوله في الحديث القدسي: «كنت سمعه... بصره» كما قال الشيخ ليس ظاهره أن الله يصير عيناً للإنسان أو يداً أو رجلاً أو أذناً، أو أن يصير متحداً بالمخلوق أو حالاً فيه، هذا معنى باطل لا يسبق إلى أذهان ذوي الفطر السليمة، «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره» يعني أصبح لا ينظر إلا بالله، لا ينظر إلا ما يحب الله منه النظر إليه، إلا ما أمره الله بالنظر إليه، ولا يسمع إلا ما أمر الله به؛ فهو مطيع ما أمر الله باستماعه، ولا يبطش ولا يأخذ إلا ما أمر الله به؛ فهو مطيع لربه بجوارحه كلها، وجوارحه خاضعة لله لا يتصرف فيها إلا بأمر الله استعانة وعبادة، مستعيناً بالله عابداً لله بسمعه وبصره ويده ورجله.

وهكذا الحديث الثاني: «من تقرب إليّ شبراً» تقرب إليّ بالعبادة، فالعبد يتقرب إلى ربه، ويَقْرُب من ربه، لكن ليس هو القرب المحسوس «من تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربت منه باعاً» فالله يَقْرُب من عبده كيف شاء، والعبد يقرب من ربه قرباً معنوياً وروحياً، هو في مضجعه في منامه في مكانه لكن روحه عند ربه، بتوجهه

إلى ربه؛ كما قال سبحانه: ﴿وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب﴾ [العلق: ٧]، «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (١) والله يقرب من عباده كيف شاء، ولهذا التحقيق: أنَّ القرب من الله قربٌ خاص، يعني ليس هناك قرب عام، فلا نقول: إن الله قريب من جميع العباد؛ كما نقول: إنه مع جميع العباد، الأظهر: أن القرب لم يأت إلا خاصاً كما في هذا الحديث وفي قوله: ﴿وَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦] فهو قريب من الداعين ومن العابدين، وأما قوله: «هرولة» جاءت في مقابل «أتاني يمشي» فقوله: «أتاني يمشي» لا تعني العبادة التي فيها المشي، هذه جاءت زيادة «تقرب إليّ فراعاً» «ومن أتاني يمشي» يعني معناه: أنه تقرب إلى شبراً» «ومن أتاني يمشي» يعني معناه: أنه تقرب بل يعم، فالعبرة بسير القلوب.

«أتيته هرولة» يعني مِثْلاً بمثل، كما أنه ازداد تقربه إلى ربه فالله - تعالى \_ يزيده يعني أن يَقْرُب منه، ولا بد من مراعاة السياق، فلا يقال: إن معنى أنه هرولة إن الله يركض، لا، هذا جاء في سياق معين يدل على أنه تعالى يقرب منه أكثر وأكثر.

«من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» أقول: إن السلف من الصحابة والتابعين ما كان يشكل عليهم شيء من ذلك \_ ولله الحمد \_، يعرفون دلالات الكلام ودلالات السياق ولا يتوهمون بهذه النصوص ما لا يليق به سبحانه، مثل «عبدي مرضت... عبدي جعت»(٢) جاء الحديث مفسراً «قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده» فجعل مرض عبده مرضه، أضاف المرض إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٣) من حديث أبي هريرة رَفِيْظُبُه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة (١٤٥).

نفسه، وفي هذا دلالة على عنايته ـ تعالى ـ بعبده الصالح وعلى فضيلته، فجعل مرضه مرضه وجعل جوعه جوعه، مفسراً ذلك بأنك لو عدته لوجدتني عنده ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي (١)، والله أعلم.

والأفعال الاختيارية هي التي تكون بمشيئته؛ كل فعل تقول: "إن الله يقول أو يفعل كذا إذا شاء" فهو فعل اختياري، وهي الصفات الفعلية، فالعلم لا يصح فيه أن تقول: إن الله يعلم إذا شاء، أو إنه يكون حياً إذا شاء، أو إن له يداً إذا شاء، لكن تقول: إنه ينزل إذا شاء، واستوى على العرش حين شاء، ويتكلم إذا شاء إلى آخره.

وحديث: "عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا" (٢) ليس هو الملل الذي هو السآمة، لكن نعلم أن الملل يدل على الكراهة، فالله ـ تعالى ـ يحب من عباده العمل الصالح إلا أن يشقوا على أنفسهم، فإذا شقوا على أنفسهم وكلَّفوا أنفسهم ما لايطيقون، وتسببوا في الملل من العمل - والملل من الشيء يتضمن كراهته ـ فإن الله يمل ولا يحب منهم ذلك العمل "اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا"، فإذا مَلَّ العبد فالله ـ تعالى ـ لا يحب عمله الذي يجهد به نفسه، ويشق به على نفسه، ويتجاوز فيه الحدود الشرعية، كإنساني يقوم ويضع له حبلاً يتعلق فيه من أجل القيام؛ كما دخل النبي عَلَي فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال النبي عَلَيْ: الحبل؟!" قالوا: هذا حبلٌ لزينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي عَلَيْ:

张 张 张

<sup>(</sup>۱) انظر: التدمرية (۲۱٦ ـ ۲۱۹)، والدرء (۵/۲۳۳ ـ ۳۳۲)، وسيأتي الكلام عليه في صفحة (۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البخاري (٤٣) في مواضع، ومسلم (٧٨٢) من حديث عائشة ﴿ إِنَّهُمَّا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٥٠)، ومسلّم (٧٨٤) من حديث أنس بن مالك رَفِيَّةٍ.

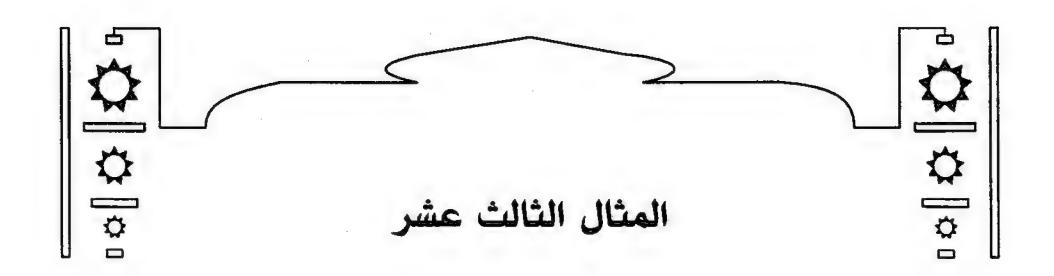

قوله تعالى: ﴿ أُولَز يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا ﴾ [يس: ٧١].

والجواب: أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟

هل يقال: إن ظاهرها أن الله \_ تعالى \_ خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟

أو يقال: إن ظاهرها أن الله \_ تعالى \_ خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروفٌ في اللغةِ العربيةِ التي نَزَلَ بها القرآن الكريم.

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين:

 الثاني: أنه لو كان المراد أن الله \_ تعالى \_ خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاماً؛ كما قال الله \_ تعالى \_ بيده لكان لفظ الآية وكلف أن تَسَجُد لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ [ص: ٧٥]؛ لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبْيَنَا لِلْكُلِّ شَيْءٍ النحل: ٨٩].

وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني؛ وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله \_ تعالى \_ خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وَعُدِّيَ بالباء إلى اليد، فتنبه للفرق؛ فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثيرٌ من الإشكالات.

## التَّعِمُّ لَيْقًا -

هذه المسألة ذكرها ابن تيمية في التدمرية في القاعدة الثالثة من القواعد النافعة (۱)، ذكر أن من أغلاط بعض الناس جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ لِسَاءَ وَمَا قالوا في قوله تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَرُواْ أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِمّا عَمِلَتَ أَيْدِيناً ﴾ [ص: ۷۰] إنها نظير لقوله تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَرُواْ أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِمّا عَمِلَتَ أَيْدِيناً ﴾ [يس: ۷۱]، فجعل الآيتين كلاهما من قبيل واحد، ومن يقول ذلك يريد أن يتوصل إلى أن قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴾ [ص: ۷۱] لا تدل على المباشرة باليدين أو وقوع الفعل باليدين، وإنما تدل على أنه خلق على المباشرة باليدين أو وقوع الفعل باليدين، وإنما تدل على أنه خلق

<sup>(</sup>١) (ص٢٢١)، وانظر شرحها في: شرح الرسالة التدمرية (٢٢٢ ـ ٢٢٢).

آدم بقدرته كما خلق الأنعام بقدرته، فجعل آية (ص) كآية (يس).

وقد فنّد شيخ الإسلام كَثَلَتْهُ هذا القول ببيان الفرق بين الآيتين في الأسلوب، فقال: إنه في آية (يس) أضاف الفعل إلى الأيدي، وقال: ﴿مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ [يس: ٧١]، كما قال في الآية الأخرى: ﴿فَهِمَا كُسَبَتُ أَيْدِيكُو ﴾ [الشورى: ٣٠]؛ وأما في آية (ص) فأضاف الفعل إلى نفسه وعداه إلى اليد بالباء فقال: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥].

وأيضاً؛ فإنه ذكر الأيدي في آية (يس) بلفظ الجمع، وفي آية (ص) بلفظ التثنية؛ وأيضاً فإنه ذكر نفسه هو والله بصيغة الجمع في آية (يس)، وذكر نفسه في آية (ص) بلفظ المفرد، ثم نظر لهذه الآيات، فقال: إن آية (يس) من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي كآية الشورى وفَيِما كسّبَتْ أيدِيكُمْ [الشورى: ٣٠]، وآية ياسين من حيث ذكر المثنى بصيغة الجمع كقوله: وَعَرِي بِأَعْيُنِنَهُ [القمر: ١٤] فذكر المثنى بصيغة الجمع، وقوله تعالى: وما منعك أن تسّجُد لِما خَلقتُ بِيدَيّ [ص: ٧٥] نظير لقوله: وبل يداهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة: ١٤] من حيث ذكر اليدين بلفظ التثنية، فبان من ذلك بطلان من يجعل آية (ص) كآية (يس)؛ بل بينهما فروق.

إذن؛ فآية (يس) لا تدل على حصول الخلق باليدين، فلا تدل على أن الله خلق آدم بيديه، أن الله خلق الأنعام بيديه بينما آية (ص) تدل على أن الله خلق آدم بيديه والقول بأن آية (يس) تدل على خلق الأنعام باليدين يؤدي إلى أن آدم ليس له فضيلة وليس له خصوصية، وكذلك إذا قيل: إن آية (ص) كآية (يس) لا تدل على الخلق باليدين، فإن ذلك يقتضي نفي اختصاص آدم بهذا الشرف وهذه الفضيلة.

والحاصل: أنه يفرق في اللغة العربية بين إسناد الفعل إلى الأيدي وإسناد الفعل إلى الأيدي وإسناد الفعل إلى الفاعل وتعديته إلى اليد أو اليدين بالباء، ففرق بين قول

القائل: «هذا ما فعلت يداك»، هذا لا يدل على أنه قد جناه بيده، فتقول لإنسان تكلم بكلام أضر به وسبب له ضرراً: «هذا ما فعلت يداك»، وهو إنما جنى بلسانه أو برجله، ولكن إذا قلت: «هذا ما فعلت بيديك» فإن هذا يدل على أن الجناية حصلت باليد، بقتل أو ضرب أو ما أشبه ذلك، هذا يدل على أن الجناية حصلت باليد، بقتل أو ضرب أو ما أشبه ذلك، كما ذكر الشيخ من الفروق ﴿ وَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيَدِيكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]، وقوله: ﴿ وَوَلِهُ : ﴿ وَوَلِهُ نَاكِنُكُ بِأَيْدِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٩]، فإذا أسند الفعل إلى الفاعل وعُدِّيَ بالباء دل على أن الفعل حصل ووقع باليد، وإذا أسند الفعل إلى الأيدي ﴿ وَيَمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ [الشورى: ٣٠] ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٨٢] ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكُ ﴾ [الحج: ١٠]، فإنه \_ حينئذ \_ أيديكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٨٢] ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكُ ﴾ [الحج: ١٠]، فإنه \_ حينئذ \_ لا يدل على خصوص ما جناه المكلف بيده؛ بل ذلك عام، فقوله ﴿ وَيُمَا كُسَبَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ والله أعلم.

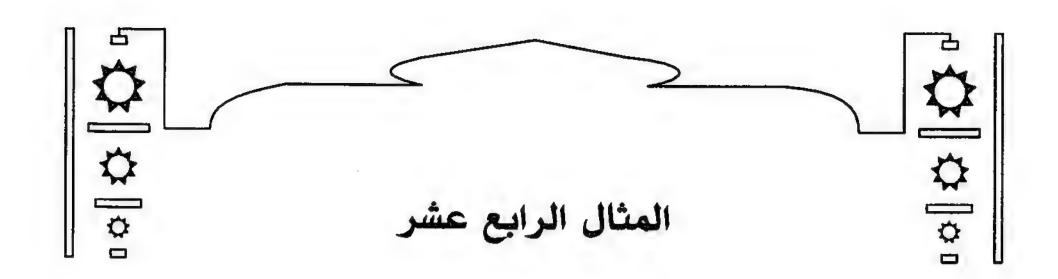

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] (١).

والجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين:

الجملة الأولى: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ الله السنة ـ بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة والله كانوا يبايعون النبي الله نفسه كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدَ رَضِي اللّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَنَّتُ ٱللّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَتَ ٱللّهَ مَنِ ٱللّهُ عَنِ ٱلللّهُ عَنِ ٱللّهُ عَنِ ٱلللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِي الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللللّهُ عَلْهُ عَالِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَالَهُ عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَيْ عَلَالَهُ عَالِي اللّهُ عَلَالَهُ عَالِي اللّهُ عَلَالَهُ عَلَالْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَنْ عَلَالْهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالْهُ عَالِمُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَاللّهُ عَلَالَهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَال

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهُ ﴾ [الفتح: ١٠] أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أَنْ يَدَّعِيَ أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع، واستحالته في حق الله ـ تعالى -.

وإنما جعل الله \_ تعالى \_ مبايعة الرسول ﷺ مبايعة له؛ لأنه رسولُه وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله \_ تعالى \_، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل مَنْ أرسله مبايعة لمن أرسله؛ لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله

<sup>(</sup>۱) نقض الدارمي (۲/ ۱۹۵)، مجموع الفتاوی (۲/ ۳۳٤)، الرد علی البکري (۱) نقض الدارمي (۱۸۷ وما بعدها ط. القديمة) و (۱۳۱، ۱۳۷ وما بعدها تحقيق: عبد الله السهلي).

تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠].

وفي إضافة مبايعتهم الرسول ﷺ إلى الله \_ تعالى \_ مِنْ تشريفِ النبي ﷺ وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.

الجملة الثانية: قوله تعالى: ﴿يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيمٍمْ ﴿ [الفتح: 1] وهذه \_ أيضاً \_ على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله \_ تعالى \_ فوق أيدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي ﷺ مبايعة لله ﷺ، ولا يلزم منها أن تكون يد الله \_ جل وعلا \_ مباشِرة لأيديهم، ألا ترى أنه يُقَال: «السماء فوقنا» مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟! فيد الله ﷺ فوق أيدي المبايعين لرسوله ﷺ مع مباينته \_ تعالى \_ لخلقه وعلوه عليهم.

ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَلَّهِ مِوْقَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الله النبي عَلَيْ ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله \_ تعالى \_ أضاف اليد إلى نفسه، ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي عَلَيْ عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم؛ بل كان يبسطها إليهم، فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.

# التَّعِنَايِّقَ =

هذه الآية مما يُشَبِّهُ به خصوم أهل السنة، ويَدَّعون عليهم بأنهم يأولونها بخلاف ظاهرها، فإنهم يزعمون أنَّ ظاهرها أن يد الله فوق أيدي المبايعين للرسول عَلَيْ وأن أيديهم مباشرة ليده ـ سبحانه ـ، وهذا زعم باطل.

فأول الآية وآخرها يرده.

أما قوله تعالى: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ فهذه المسألة فيها بحث، والحقيقة أن هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ كَلّله ليس بظاهر، إذ ليس لهم فيه خصوصية، فيد الله فوق أيديهم وأيدي الناس كلهم، فلا يفيد معنى يشعر بعظمة هذه البيعة.

قال ابن القيم كَلَّلُهُ في زاد المعاد(١): «ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله، وأكدها بكونها لله سبحانه هُمَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ الله النساء: ٨٠]، من بايع الرسول فقد بايع الله، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله عَلَيْ كذلك وهو رسوله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله، وبيعته بيعته؛ فمن بايعه فكأنما بايع الله، ويد الله فوق يده».

وكأنه يريد أن يجعل هذا من جنس ما جاء في الأثر: «فمن استلمه وقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه» (٢)، فقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبُايِعُونَكَ اللهِ وَقِبَل يمينه الفتح: ١٠] يعني: كأن يد الرسول الذي يُبَايِعُونَ ٱللهِ فَوْقَ آيَدِيمِمْ [الفتح: ١٠] يعني: كأن يد الرسول الذي

<sup>(1) (</sup>Y/OYY).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في صفحة رقم (١٣١).

هو مُبَلِّغٌ عن الله شرعَه ودينَه بايعهم، فَيَدُهُ فوق أيديهم وهو رسول الله، وبيعتهم له بيعة لله؛ فكأن يد الله وقل أيديهم، وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وَقَبَّلُهُ فكأنما صافح الله وَقَبَّلُ يمينه، فَيَدُ رسول الله عَلَيْ أولى بهذا من الحجر الأسود.

قال ابن جرير ـ رحمه الله تعالى ـ: "وفي قوله: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اللَّهِ فَوْقَ اللَّهِ عَوْلَهُ اللَّهِ فَوْقَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّ

والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله ﷺ لأنهم إنما بايعوا رسول الله ﷺ على نصرته على العدو»(١).

والمعنى الأول الذي ذكره الطبري قريب من كلام ابن القيم، والكلام الذي قاله ابن القيم في الآية هو أقرب ما يكون.

فقوله: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] ترشيح لقوله: ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّهَ ﴾ يعني: تأكيد، فلما قال: ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّهَ ﴾ أكد ذلك بقوله: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ فمن بايع الرسول فكأنما بايع الله يعنى: بيده.

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢١/ ٢٥٤).

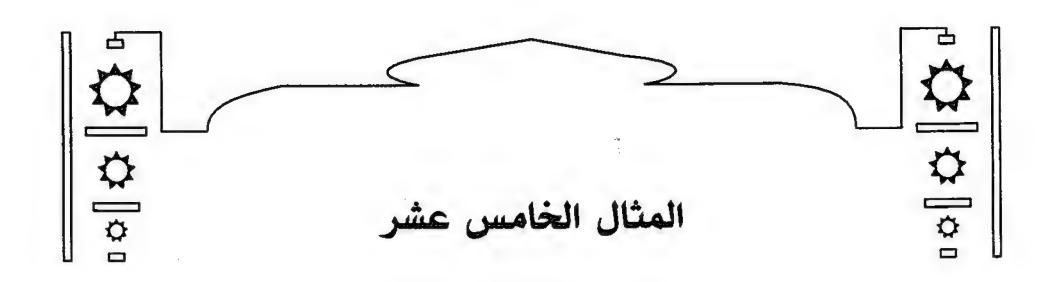

قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني...» الحديث (١).

والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن

<sup>(</sup>۱) درء التعارض (۱/ ۸۰، ۱۳/۳، ۱۹)، جامع الرسائل (المجموعة الأولى/ ص۱۲۱)، مدارج السالكين (۲۹۸/۱، ۱۱/۳)، شرح الرسالة التدمرية (۲۱٦ \_ ۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٩).

ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فَسَرَهُ به المتكلم به، فقوله تعالى في الحديث القدسي: «مرضت» «واستطعمتك» «واستسقيتك» بَيّنهُ الله \_ تعالى \_ بنفسه حيث قال: «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض» «وأنه استطعمك عبدي فلان» «واستسقاك عبدي فلان» وهذا صريح في أن المراد به: مَرَضُ عَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده، فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستسقاء المضاف إليه والاستسقاء المضاف اليه يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحث؛ كقوله تعالى: ﴿مَنَ ذَا الَّذِي يُقُوضُ الله ﴾

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ـ تعالى ـ ولا من سنة رسوله على وإنما يحرفونها بِشُبَهِ باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها ـ كما يقولون ـ لبيّنه الله ـ تعالى ـ ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعاً على الله ـ كما زعموا ـ لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعاً على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله ـ تعالى ـ بما يمتنع عليه ما لا يُحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال.

وَلْنَكْتَفِ بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراساً لغيرها، وإلا

فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكيف ولا تمثيل.

وقد تقدم الكلام على هذا مستوفّى في قواعدِ نصوص الصفات؛ والحمد لله رب العالمين.

### --- التَّعِنَايِّقُ ---

هذا الحديث الأخير ذكره شيخ الإسلام في التدمرية وفي مواضع أخرى (١)، وبَيَّنَ أن بعض الناس يقول: إن ظاهر هذا الحديث معنى فاسد، وأنه لا بد من تأويله، وَيَرُدُّ الشيخ بقوله: إن الحديث ليس ظاهره المعنى الفاسد، الحديث مُفَسَّر وإذا كان مُفَسَّراً لم يجز أن يقال: إن ظاهره معنى فاسد.

نعم لو جاء الحديث: «عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي استطعمتك فلم قطعمني» وفي لفظ: «عبدي جعت فلم تطعمني» «عبدي استسقيتك فلم تسقني» لقلنا: يصح أنْ يُقال: إن ظاهره معنى فاسد، لكن الحديث ما جاء هكذا<sup>(۲)</sup>، وأنا أقول للتقريب: لو قال قائل: إن ظاهر الآية ﴿فَوَيَـٰلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ الماعون ] تهديد ووعيد للمصلين، لكان مبطلاً، فليس هذا هو ظاهر الآية؛ لأن الآية موصولة ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهم سَاهُونَ ﴿ الماعون ] فهذا فيه تهديد ووعيد للساهين عن صلاتهم، لا تهديد ووعيد للمصلين.

إذن؛ الآية ليس ظاهرها ذلك المعنى الفاسد؛ فكذلك الحديث،

<sup>(</sup>١) (٢١٦ ـ ٢١٦)، وتقدمت الإشارة إلى بعض هذه المواضع.

<sup>(</sup>٢) أي: أنَّ الحديث لم يأتِ هكذا فقط دون زيادة؛ فتكملة الحديث أوضحت المعنى، والله أعلم.

فالذي قال: «عبدي مرضت»، «عبدي استطعمتك»، «عبدي استسقيتك»، هو الذي فَسَرَ ذلك بقوله: «مرض عبدي فلان» «استطعمك عبدي فلان» «استسقاك عبدي فلان» «استسقاك عبدي فلان» فالحديث واضح، ولا يصح أنْ يقال فيه: إِنَّ ظاهره معنى فاسد فيحتاج إلى تأويل؛ فرحم الله الشيخ وأثابه على ما وضَّح وبيَّن.

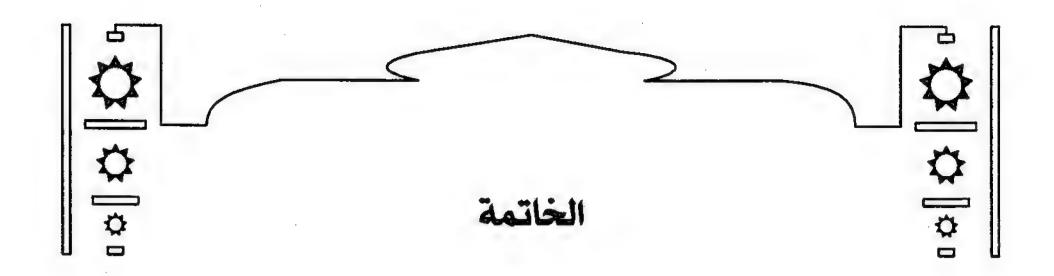

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل؛ فكيف يكون مذهبهم باطلاً، وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين؟!

وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم؟

قلنا: الجواب عن السؤال الأول: إننا لا نُسَلِّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق.

ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ؛ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر.

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة \_ وهم الصحابة \_ الذين هم خير القرون، والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له

رسوله على ظاهرها والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله ـ تعالى ـ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول على وإجماعهم حُجّة مُلْزِمَة الأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات.

## التَّعِنَايِّقُ -

ذكر الشيخ في خاتمة الكتاب بعض الأسئلة التي قد تَرِدُ في ذهن بعض الناس ثم أجاب عنها.

يقول الشيخ كَلَّلُهُ في معرض رَدِّه على اعتراض المعترض القائل: «ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل»: والصحيح أنهم ليسوا كلهم من أهل التأويل لكن يحتمل كونه غالباً عليهم، وإلا فهم صنفان - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل»، فهم فريقان منهم من ينتحل تأويل نصوص ما نفوه، ومنهم من يذهب إلى التفويض.

وهنا - أيضاً - يجب أنْ يُفْهَم أَنَّ قول من يقول: إنَّ الأشاعرة يمثلون خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين، هذا باعتبار العلماء أو باعتبار العامة؟ إنْ كانَ باعتبارِ العامةِ فهذا كَذِبٌ وليس بصحيح، عوام المسلمين على الفطرة يؤمنون بأن الله فوق؛ إلا من درس وَتَلَقَّنَ هذا المذهب؛ فالمذهب الأشعري إنما هو لنفس العلماء والدارسين، كما يقال: "للمُنَظِّرينَ فقط»، والمنظرون قلة.

فكيف يقال إنَّ خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين يعتقدون

المذهب الأشعري في العلو والكلام وغير ذلك مما يختص به العلماء والدارسون لهذا المذهب؟! ولهذا العوام يتوجهون إلى الله بالدعاء رافعين أيديهم، ويرفعون نظرهم إلى السماء، ويسألون الله النظر إلى وجهه الكريم إذا دَعَوا، ولا يستحضرون هذه الاعتقادات الكلامية المحدثة، ولا تخطر ببالهم ولا تقبلها فطرهم.

\* \* \*

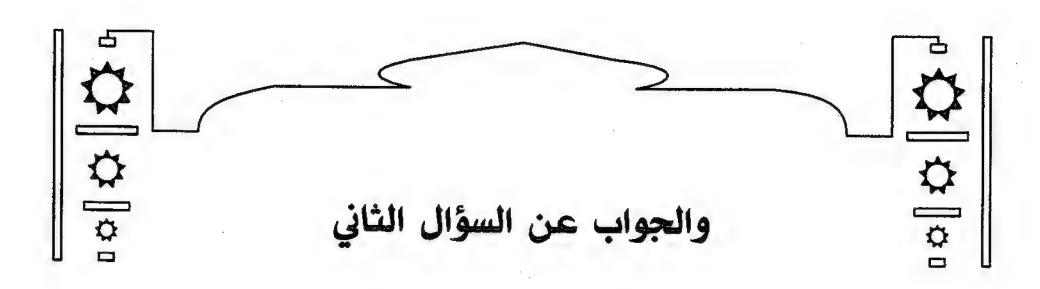

أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يَدَّعُونَ لأنفسهم العصمة من الخطأ؛ بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم وَنَزَّلُوهَا منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آبِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَايَنِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آبِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَايَنِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آبِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَايَنِنَا يُوقِنُونَ فَي السَجدة]، وقال عن إبراهيم: ﴿إِنَّ إِنزَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنفُونَ وَلَا مَن المُشْرِكِينَ شَي شَاكِرًا لِأَنْفُمِةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ حَنفُونَا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَي شَاكِرًا لِأَنْفُمِةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ شَهُ وَالنحل].

ثم إنَّ هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداءَ الذي ينبغي أن يكونوا عليه؛ وذلك أنَّ أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة:

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماً يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم (١).

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والسُّنَّةِ المحضةِ سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب (٢).

<sup>(</sup>١) قال المؤلف: مجموع الفتاوى (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) قال المؤلف: مجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٥).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ص٤٧١ من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن قاسم»: «والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية؛ أخذوا من هؤلاء كلاماً صحيحاً ومن هؤلاء أصولاً عقليةً ظنوها صحيحة وهي فاسدة».اه.

المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل كَثْلَثُهُ كما قرره في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» وهو من آخر كتبه أو آخرها.

قال في مقدمته: «جاءنا \_ يعني: النبي على بكتابٍ عزيزٍ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفِه، تنزيل من حكيم حميد، جَمَعَ فيه عِلْمَ الأولين، وأكمل به الفرائض والدين، وهو صراط الله المستقيم، وحبله المتين، مَنْ تَمَسَّكَ به نَجَا، ومن خالفه ضَلَّ وغوى وفي الجهل تَرَدَّى، وَحَنَّ اللهُ في كتابه على التمسك بسنة رسوله على فقال على: ﴿وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنهُ فَٱنتَهُوا الحشر: ودعاهم فقال على أن قال: «فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه على كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته، واستحوذ عليهم الشيطان، سنن نبي الله على وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله على ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً منهم على الله فَقَدُ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ [الأنعام: ١٤٠]».

ثم ذكر كَالله أصولاً من أصول المبتدعة، وأشار إلى بطلانها ثم قال: «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية، والحرورية، والرافضة، والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون؟

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا على وبسنة نبينا على وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ـ نَضَّرَ الله وجهه ورفع درجته، وأجزل مثوبته ـ قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات، ومسائل في القدر، والشفاعة، وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية.

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت:

حي، عليم، قدير، والكلام له إرادة، وكذاك السمع، والبصر على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.

ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية السم ٣٥٩ من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: «ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما مَنْ قَالَ منهم بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يُظْهِر مقالة تُنَاقِضُ ذلك؛ فهذا يعد من أهل السنة». وقال قبل ذلك في (ص٣١٠): «وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين، والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة».اه..

وقال تلميذه ابن القيم في النونية (ص٣١٢ من شرح الهراس ط الإمام):

واعلم بأن طريقهم عكس اله طريق المستقيم لمن له عينان إلى أن قال:

كون المقلد صاحب البرهان ه بغير ما بَصَرٍ ولا برهان معناهما عجباً لذي الحرمان فاعجب لعميان البصائر أبصروا ورأوه بالتقليد أولى من سوا وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان (٢/ ٣١٩) على تفسير آية استواء الله \_ تعالى \_ على عرشه التي في سورة الأعراف: «اعلم أنه غَلِطَ في هذا خلقٌ لا يُحصى كثرةً من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد \_ مثلاً \_ في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعاً». قال: «ولا يخفي على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله \_ تعالى \_ والقول فيه بما لا يليق به \_ جل وعلا \_، والنبي ﷺ اللذي قسيل له: ﴿ وَأَنزَلْنا إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] لم يبين حرفاً واحداً من ذلك مع إجماع مَنْ يُعْتَدُّ به من العلماء على أنه ﷺ لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سِيَّمَا ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي ﷺ كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفرٌ وضلال يجب صرف

اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة، سبحانك هذا بهتان عظيم.

ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال، ومن أعظم الافتراء على الله \_ جل وعلا \_ ورسوله ﷺ.

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أنَّ كُلَّ وَصْفِ وَصَفَ الله به نفسه، أو وَصَفَهُ به رسوله عَلَيْ فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم مَنْ في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث». قال: "وهل ينكر عاقل أنَّ السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله، لا ينكر ذلك إلا مكابر.

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله؛ لأنه كفر وتشبيه، إنما جَرَّ إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فَأَدَّاهُ شُؤْمُ التشبيهِ إلى نفي صفات الله - جل وعلا - هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولاً، ومعطلاً ثانياً، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفاً بالله كما ينبغي، عظاهراً من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله - تعالى - بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَ شَوْسَ أَنُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الشورى: على نحو قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَ مَنْ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الشَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمُ السَّمِيعُ السَّمُ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعُ السَّمُ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِي السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ ا

والأشعري أبو الحسن يَخْلَتُهُ كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

ومذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صَرَّحَ بِحَصْرِ قولِهِ فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يُعْلَمُ مِنْ كلامِهِ في «الإبانة»، وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيراً؛ وهو التزام مذهبِ أهل الحديثِ والسنةِ؛ لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه.

# التَّعِنَانِينَ -

هذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد عن الشيخ الشنقيطي - رحمهما الله - كلام جيد وعظيم، وهذا هو الذي يقرره شيخ الإسلام ويبدي فيه ويعيد، يعني أن هذا الزعم (۱) يتضمن الطعن في كلام الله وحكمة الله، والطعن في كلام الرسول والطعن في علم الرسول وفي نصح الرسول فيلزم على قول النفاة أنه لم يبين الحق الذي يجب اعتقاده في الله، إما لعدم علمه أو لعدم نصحه أو لعدم قدرته على البيان؛ وهو عليه الصلاة والسلام - أعلمُ الناس وأفصحُهم وأنصحُهم، فإذا كَمُلَت هذه المعاني فيه، وَجَبَ أن يكون قد بَيَّنَ البيانَ الشافي، وأوضحَ الطريقَ وأوضحَ للأمَّةِ ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم وقد قرر ذلك الاستدلال في مقدمة الحموية (۲)؛ فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الشنقيطي من فساد مذهب المعطلة ومناقضته للعقل السليم والفطرة السليمة هو الحقيقة،

<sup>(</sup>١) وهو أن الظاهر المتبادر من النصوص يقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق.

<sup>(</sup>۲) (۲۸۰ وما بعدها).

وكلام الشيخ واضح بَيِّن، فإذا صُوِّرَ الشيءُ على حقيقَتِهِ اتضحَ فسادُهُ، ولهذا يقال: إن هذا المعنى تصوره كافٍ في بطلانه، لا يحتاج إلى أن تدلل على بطلانه.

أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَتْهُ عن أبي الحسن فكأنه يختلف من مسألة إلى أخرى، فكثيراً من الأحيان يضيف إليه بإطلاق قولَهُ في الإيمانِ هو التصديق، ويقول: إنه بقيت معه بعض أصول المعتزلة، وعندما يذكر بعض هذه الأمور لا يقول: وذلك قبل أن يكون كذا وكذا؛ بل يضيف إليه بعض هذه الأمور، مثل: نفي قيام الأفعال الاختيارية به يعالى عند عنه أيثبتُ عمثلاً على العرش، لكن يقول: إنه ليس فعلاً قام بالرب؛ بل حقيقته فعل فعله بالعرش لا أنه فِعْلٌ قامَ به، فهو ليس كالمعتزلة.

أما أتباع الأشعري المتأخرين فينفون حقيقة الاستواء، ويقولون: حالٌ في كل مكان، أو يقول بعضهم: إنه لا داخل العالم ولا خارجه فهذا ليس من مذهب أبي الحسن كَلَّلَهُ؛ وانتماء العالم للسنة وتعظيمه لها لا يلزم منه أن يكون موافقاً لأهل السنة والجماعة في كل المسائل؛ بل قد يكون عنده أشياء، ولكن يصير الحكمُ عليه في الجملة، والله أعلم.

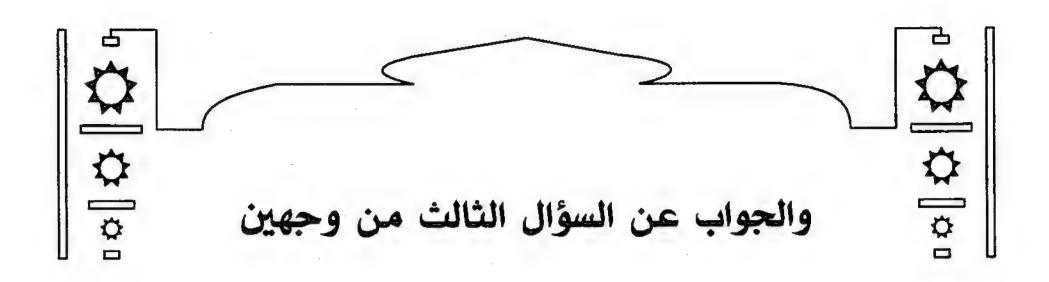

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بَشَرٌ يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دَيِّناً وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.

الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أَجَلُّ وَأَعْظَمُ وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة.

وإذا ارتقيت إلى مَنْ فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة.

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله \_ تعالى \_ وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف.

ونحن لا ننكر أَنَّ لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قَدَمَ

صِدْقِ في الإسلام، والذَّبِّ عنه، والعناية بكتاب الله ـ تعالى ـ وبسنة رسوله و المسلمين وهدايتهم، وسوله و واية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم وَرَدِّهِ لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق، ولا ننكر ـ أيضاً ـ أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه و خَفِي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حُسْنُ قَصْدِ قَائِلِهِ ، بل لا بد أن يكون موافقاً لشريعة الله و فإن كان مخالفاً لها و جَبَ رَدُّهُ على قائله كائناً من كان ؛ لقول النبي و من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (۱).

ثم إن كان قائله معروفاً بالنصيحة والصدق في طلب الحقّ اعْتُذِرَ عنه في هذه المخالفة، وإلا عُومِلَ بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.

فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تُفَسِّقُوْنهم؟ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة على وبلفظ آخر أخرجه البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلله في القول المفيد (١٨٣/٢) ـ وبأوسع منه في الشرح الممتع ٤١٢/١٤ ـ في كلامه عن أقسام من جحد أو أنكر شيئاً من الأسماء والصفات:

والإنكار نوعان:

الأول: إنكار تكذيب؛ وهذا كفرٌ بلا شك، فلو أنَّ أحداً أنكر اسماً من أسماء الله، أو صفةً من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة. . . فهو كافرٌ بإجماع المسلمين؛ لأنَّ تكذيب خبر الله ورسوله كفرٌ مخرجٌ عن الملة بالإجماع.

الثاني: إنكار تأويل؛ وهو أنْ لا يُنكرها ولكن يتأولها إلى معنّى يخالف ظاهرها؛ وهذا نوعان:

١ ـ أَنْ يكونَ للتأويل مُسَوِّغٌ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوجب الكفر.

٢ ـ أَنْ لا يكونَ له مُسوِّغٌ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم يكن له مسوِّغ صار في الحقيقة تكذيباً.

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا؛ بل هو إلى الله - تعالى - ورسوله ﷺ، فهو من الأحكام الشرعية التي مَرَدُّهَا إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يُكفَّر ولا يُفَسَّق إلا من دَلَّ الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.

والأصل في المسلم الظاهر العدالة \_ بقاء إسلامِهِ، وبقاء عدالتِهِ \_ حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي.

ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين:

أحدهما: افتراء الكذب على الله ـ تعالى ـ في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه.

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر على أن النبي على قال: «إذا كَفَّرَ الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما»، وفي رواية: «إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه»(١)، وفيه عن أبي ذر على عن النبي على (١)، وفيه عن أبي ذر على عن النبي على دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»(٢).

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين (٣):

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦١).

<sup>(</sup>٣) للحكم بالتكفير شروط وضوابط عند أهل السنة والجماعة؛ فانظر شيئاً منها في: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور: عبد الله القرني، وضوابط التكفير عند شيخي الإسلام لأبي العلا الراشد، وعارض الجهل له \_ أيضاً \_، ومنهج ابن تيمية في التكفير للدكتور عبد المجيد الشعيبي، وغيرها.

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين الموانع. المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.

ومن أهم الشروط: أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَى وَنُصَالِهِ جَهَنَّمُ فَرَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُضِلّ قَوْمًا وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَهُ لَهُ مَا يَتَقُونَ ۚ إِنّ ٱللّهُ لِيُضِلّ قَوْمًا بَعَدَ إِذَ هَدَنهُمْ حَتَى يُبَيِنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ ۚ إِنّ ٱللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنّ ٱللّهُ لَهُ مَلَكُ ٱلسّمَونِ وَالْأَرْضِ يُجِيء وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَلَا نَصِيرٍ إِنّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

ولهذا قال أهل العلم: لا يُكَفَّر جاحدُ الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له.

ومن الموانع: أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور:

منها: أَنْ يُكْرَهَ على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به، فلا يكفر حينئذ؛ لقوله تعالى: ﴿مَن كَفَر بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلّا مَنْ أُكُفر مَذَا فَعَلَيْهِ إِلّا مَن أُكُفر صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَن أُكُفر صَدْرًا فَعَلَيْهِم عَنْ أُكُفر مَن شَرَح بِالكُفر صَدْرًا فَعَلَيْهِم عَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ (إليه النحل].

ومنها: أَنْ يُغْلَقَ عليه فِكْرُهُ، فلا يدري ما يقول لشدة فَرَحٍ أو حزن أو خوف أو نحو ذلك.

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي قال: قال رسول الله ﷺ: « لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح "(۱).

### التَّعِمُّلِينَ -

ما قاله الشيخ في الجواب الثاني على السؤال الثالث هو الجواب السديد؛ فخطأ العالم إذا قام الدليل على خطئه لا يتابع عليه لأنه مخالف، كل يؤخذ من قوله ويرد؛ فالعصمة للرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_، ولكنه لا يقدح في منزلته إذا عُرِفَ منه صِدْقُ الولاءِ للإسلام والكتاب والسنةِ، فلا يُصَوَّبُ الخطأ من أجل أنه بمنزلة عالية من الدين والتقوى والعلم، فالميزان هو: الكتاب والسنة، فما وافقهما فهو الحق وما خالفهما فهو الباطل، والخطأ مردود على صاحبه، فلا يقال: إن هذا حق لأنه قول فلان، وهذا باطل لأنه قول فلان؛ إنما الحكم لله ورسوله ﴿ فَإِن لَنَازَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، ولكن \_ كما قال الشيخ \_ لا شك أنه يُستدل بفهم أهل العلم ويُستأنس به إذا كان الرجل معروفاً بالعلم والتحقيقِ والعنايةِ بالدليلِ، فإنه يستأنس باختياره وما ذهب إليه، ولا يكون مذهبه هو الدليل؛ بل الدليل الشرعي محصورٌ في الكتاب والسنة، وهؤلاء العلماء المعروفون بالدينِ والصلاح وتعظيم الكتابِ والسنةِ وتعظيم الصحابةِ مجتهدون، وما وقعوا فيه من المذاهب البدعية مثل: نفي الصفات له أسباب من أعظمها التأثر بالشيوخ والمدرسة التي نشئوا فيها، وهذا تأثيره معروف، فيتأثر الإنسان في المذهب الذي نشأ فيه، وهم نشئوا في أرض يكاد لا يعرف فيها إلا مذهب الأشعري،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٤٧).

فنشئوا عليه وصاروا يدللون عليه ويقررونه ويرون أنه هو الحق، فهم مجتهدون مخطئون.

يقول الشيخ هل تكفرون المتأولين؟

الحقيقة أن هذا السؤال (هل تكفرون؟) يعني: هل تحكمون بحسب علمكم بكفرهم؟ فقول القائل: ليس التكفير إلينا ليس هذا محل السؤال، يعني مثل قول هل تحرمون؟ أي: هل تقولون بتحريم كذا بحسب ما علمتموه من الكتاب والسنة، أو تقولون بِحِلّهِ. ومثله: هل تقولون بكفر من قال كذا وكذا؟ فالسؤال عن حكم الكفر بحسب ما تعلمونه، وليس السؤال عن تكفيركم له بمجرد رأيكم؟

فيقال: المتأول تختلف حاله فقد تكون المقالة كفرية؛ أي: أنها في ذاتها كفر؛ لكن هو لا يكون كافراً، إما لانتفاء شرط أو لوجود مانع.

وذكر الشيخ بعض الموانع كالجهل والتأويل، والتأويل حقيقة أنه يظن أن هذا هو المعنى، وأنَّ هذا هو موجَب الأدلة بحسب نظره، فهذا متأول، والتأويل من قبيل الخطأ في الفهم، فيرجع المتأول في الحقيقة إلى الجهل أيضاً؛ فالجهل: إما جهل بأصل الدليل، أو جهل بمعنى الدليل؛ وهكذا المُفَوِّض من جنس المتأول؛ لأن المفوض في باب الصفات والمؤول مذهبهما واحد، إلا أن هذا يفسر النصوص بما بدا له باجتهاد منه، وقد يكون اجتهاده قاصراً وناقصاً، والمفوض رأى الإعراض عن البحث عن معاني تلك النصوص لمَّا اعتقد أنَّ ظاهرها غير مراد؛ والله أعلم.

وهل التفسيق يأخذ التفصيل نفسه، كما في التأويل؟

يحتمل ذلك؛ فإذا قُدِّرَ أَنَّ شخصاً فعلَ معصيةً وصار فيه احتمال أنه لا يَعرف الحكم، يصير معذوراً ولا يصير بها فاسقاً؛ لأنه فَعَلَ هذا

الفعلَ وهو لا يدري أنه حرام، لكن هناك معاصي لا يصح فيها دعوى الجهل؛ كدعوى الجهل بالمعاملات الربوية رباً صريحاً، والله المستعان.

华 杂 杂

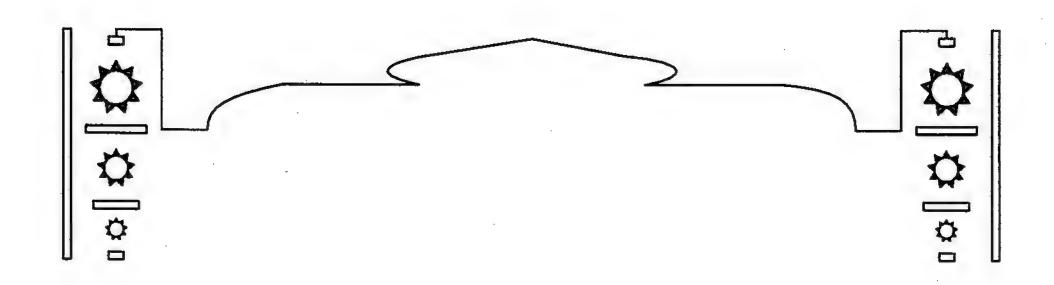

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلُهُ (١٨٠/١٢ مجموع الفتاوى لابن قاسم): «وأما التكفير؛ فالصواب أنَّ من اجتهد من أمة محمد ﷺ وقَصَدَ الحَقَّ فأخطأ لم يكفر؛ بل يغفر له خطؤه، ومَنْ تَبَيَّنَ له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقَصَّرَ في طلب الحق وتَكلَّم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقاً، وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته».اه.

وقال في (٢٢٩/٣ من المجموع المذكور) في كلام له: «هذا مع أني دائماً ـ ومن جالسني يعلم ذلك مني ـ أني من أعظم الناس نهياً عَنْ أَنْ يُنسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا عُلِمَ أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي مَنْ خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية وذكر أمثلة ـ ثم قال وكنت أُبيّنُ أَنَّ ما نُقِلَ عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ـ إلى أن قال ـ والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ﷺ، لكن قد يكون الرجل حديث عهد

بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً.

وكنت دائماً أَذْكُرُ الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا أنا مِتُ فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذُرُّوْنِي في اليَمِّ، فوالله لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين! ففعلوا به ذلك فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك! فغفر له»(١).

فهذا رجل شَكَّ في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُرِّيَ؛ بل اعتقد أنه لا يُعَاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أَنْ يعاقبه فغفر له بذلك.

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول ﷺ أولى بالمغفرة من مثل هذا». اهـ.

وبهذا عُلِمَ الفرقُ بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل؛ فليس كل قولٍ أو فعلٍ يكون فسقاً أو كفراً يحكم على قائله أو فاعله بذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ (٣٥/ ١٦٥ من مجموع الفتاوى): «وأصل ذلك: أنَّ المقالةَ التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، يقال هي كفر قولاً يطلق كما دلت على ذلك الدلائل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤٧٨)، ومسلم (۲۷۵٦، ۲۷۵۷) من حديث أبي سعيد عليه من وأخرجه مسلم (۲۷٤۷) من حديث أنس عليه الم

الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل مَنْ قال: إِنَّ الخمرَ أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله على كان بعض السلف يُنكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي على قالها - إلى أن قال - فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله - تعالى -: ﴿ لِنَكُلُ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَةً بَعَدَ الرُسُلِ ﴾ قال الله - تعالى -: ﴿ لِنَكُلُ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَةً بَعَدَ الرُسُلِ ﴾

وبهذا عُلِمَ أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفراً أو فسقاً، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافراً أو فاسقاً؛ إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه، لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فَأَصَرَّ على مخالفته تبعاً لاعتقاد كان يعتقده، أو متبوع كان يعظمه، أو دنياً كان يؤثرها؛ فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله على المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله ـ تعالى ـ منهاجهما؛ فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله : ﴿وَأَنَ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَلَيعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَالنَّمَ وَصَادُم بِهِ عَلَيْكُمْ وَصَادُمُ بِهِ عَلَيْكُمْ تَلَقُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَن سَبِيلِهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَن سَبِيلِهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن سَبِيلِهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ عالى ـ بصدق وافتقار إليه عالماً بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله ـ تعالى ـ له سؤله، يقول الله ـ تعالى ـ : فو إذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُوْمِنُوا بِي لَعَلَهُم يَرْشُدُونَ الله البقرة].

فنسأل الله ـ تعالى ـ أن يجعلنا ممن رأى الحَقَّ حقاً واتبعه، ورأى الباطل باطلاً واجتنبه، وأنْ يجعلنا هداة مهتدين، وَصُلَحَاءَ مصلحين، وأنْ لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ١٤٠٤هـ بقلم مؤلفه الفقير إلى الله: محمد الصالح العثيمين.

## --- التَّعِنَايِّقُ ---

قوله: «من انتسب إلى الكفار أعطي ...»: يعني: كاليهود والنصارى، فهو كافر لأنه ينتسب لغير ملة الإسلام، فلا يقال: يتوقف في كفره؛ بل هو كافر؛ لأن موجب الكفر قائم به وأما مصيره فهو عند الله.

وما نقله المؤلف كَلَّلْهُ عن شيخ الإسلام معروف عنه أنه يؤكد على هذه القضية؛ قضية الفرق بين الحكم على المقالة والحكم على القائل، ثم يأتي الغلط في تطبيق القاعدة على القول والقائل المعين، فقد يحصل الغلط في الحكم على القول، فقد يزعم بعض الناس أنَّ هذا كفر وليس بكفر؛ كما ضلت الخوارج حيث اعتقدوا ما ليس بكفر كفراً فضلوا في ذلك؛ وقد يشابههم بعض الناس وإن لم يكن عن تأصيل؛ فالخوارج عندهم تأصيل أن مرتكب الكبيرة كافر لكن بعض الناس يعتقد أن ما ليس بكفر كفراً وإن لم يكن هذا أصلاً عنده، فيعتقد أن هذا العمل مما يعد كفراً في الشرع، مثل: ترك الصلاة، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. كفراً في الشرع، مثل: ترك الصلاة كفر، لا يكون من الخوارج؛ لأن هذا ليس أصلاً عنده، فهو رأى أن ترك الصلاة كفر للأدلة الواردة في ذلك، وكذلك من قال: إن ترك الصلاة ليس بكفر لا يكون مرجئاً.

هكذا \_ أيضاً \_ في تطبيق بعض الأمور، فقد يظن بعض الناس أنَّ هذا القول أو العمل كفر بناء على ما تقرر عنده من الدلائل وقد يكون ما ذهب إليه مرجوحاً، ويكون الصواب مع من قال إن هذا ليس بكفر.

والأمر المعلوم أنه كفر يأتي فيه الكلام الذي يقول فيه الشيخ، إننا نطلق «من قال القرآن مخلوق فهو كافر»، هذا على الإطلاق، لكن إن جئنا للمعين، فلا يمكن أن نقول: إنه كافر حتى نعلم أنه مشاقٌ لله ومعاند، فإذا قال ما قال نتيجة لشبهات عرضت له وتأويل تأوله فيندفع الحكم عليه بالكفر، فقد يكون جاهلاً، كما مثلوا بشرب الخمر، فشرب

الخمر لا شك أنه معصية ومن موجبات الفسق، لكن من شربه وهو لا يدري أنه حرام، فهذا قام به مانع وهو الجهل، أو إنسان تأول فشرب النبيذ وقال الخمر هو عصير العنب، وهذا مذهب الأحناف في النبيذ ولو أسكر كثيره فهو جائز عندهم إلا القدر المسكر، وهو عند الآخرين حرام، فإذا شربه من تقرر عنده تحريم النبيذ الذي يسكر كثيره فإنه يكون حينئذ فاسقا، لكن الحنفي إذا شرب هذا متأولاً متمذهباً لا متعصباً متبعاً للهوى فإنه لا يكون فاسقاً بل يكون معذوراً بناءً على الشبهة.

وهكذا في مسائل الخلاف، فهذا يقول هذا ربا والآخر يقول هذا ليس ربا، مثل ما كان بعض الصحابة لا يرون تحريم ربا الفضل لحديث: «إنما الربا في النسيئة»(١) فلا يكون الواحد منهم فاعلاً لحرام ولا تعامله بهذه المعاملة يكون بها فاسقاً ولا عاصياً؛ لأنه ما تعمد مخالفة الشرع.

ومثله الآن من يشرب الخمر وتحريمه ظاهر ومعروف فهذا يصدق عليه أنه فاسق، لكن إنسان أخذ شراباً لا يدري وشربه فإذا هو خمر هل يفسق بهذا؟ هو يعرف حكم الخمر لكن ما درى أن هذا الشراب بعينه الذي قُدِّمَ له خمر فشرب.

وشيخ الإسلام يصنف هؤلاء الذين خالفوا ما جاء في النصوص ثلاثة أصناف (٢):

١ \_ كافر؛ وهو المعاند المتعمد لمخالفة شرع الله، وهذا لا يكاد يظهر.

٢ - عنده هوى وعنده شيء من التعصب وهو مقصر في معرفة الحق
 وعنده هوى لهذا الرأي لأجل أنه ينتسب إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٩٦) من حديث ابن عباس، عن أسامة بن زيد ﴿

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٣/ ٣٥٢ \_ ٣٥٤).

٣ ـ والثالث: مجتهد يعتقد أن هذا هو الحق، وهذا هو الذي أداه إليه اجتهاده.

فالأول كافر، والثاني عاصي، والثالث مخطئ مغفور له.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### مراجع التحقيق

- ١ ـ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لأبي عبد الله ابن بطة العكبري، ت: عثمان الأثيوبي، دار الراية، الطبعة الثانية، عام ١٤١٨هـ.
- ٢ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، لابن قيم
   الجوزية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٤هـ.
  - ٣ أخبار أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني.
- ٤ ـ آداب البحث والمناظرة، تأليف: محمد الأمين الشنقيطي، ت: الدكتور سعود العريفي، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٦هـ.
- ٥ \_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد
   العمادي، دار إحياء التراث العربي.
- ٦ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين
   الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، عام ١٤٠٥هـ.
- ٧ الاستفاثة في الرد على البكري، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق: عبد الله السهلي، مكتبة دار المنهاج، الطبعة الأولى، عام 1٤٢٦هـ.
- ٨ ـ أسماء الله الحسنى، تأليف: عبد الله الغصن، دار الوطن، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٥هـ.
- ٩ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، لمحمد بن إبراهيم بن جماعة، ت: وهبي سليمان غاوجي الألباني، دار السلام، الطبعة الأولى، عام ١٩٩٠م.
- ١٠ ـ بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية، ت: علي العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٥هـ.

- ۱۱ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد بن قاسم، دار القاسم، عام ١٤٢١هـ.
- ١٢ ـ التاريخ الكبير، لأبي عبد الله البخاري، ت: السيد هاشم الندوي، دار الفكر.
- ۱۳ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ت: طارق عوض الله، دار العاصمة، الطبعة الأولى، عام ۱٤٢٤هـ.
- ١٤ تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، ت: مصطفى السيد محمد وآخرون، مكتبة أولاد الشيخ للتراث ومؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، عام ١٤٢١هـ.
- 10 تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الطبعة الأولى، عام 1817هـ.
- 17 تلخيص الاستغاثة المعروف بالرد على البكري، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تصوير دار أطلس للنشر والتوزيع، ١٤١٧هـ.
- ١٧ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر ابن عبد البر، ت: مصطفى بن أحمد العلوي وآخر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، عام ١٣٨٧هـ.
- ۱۸ ـ تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، ت: محمد عزیر شمس وعلي العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٥هـ.
- 19 توضيح مقاصد العقيدة الواسطية، شرح الشيخ عبد الرحمٰن البراك، إعداد: عبد الرحمٰن السديس، دار التدمرية، الطبعة الأولى، عام 1٤٢٧هـ.
- ٢٠ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري، لأبي جعفر الطبري، لأبي عام الطبري، ت: عبد الله التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢هـ.

- ٢١ ـ جامع الرسائل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وتحقيق: محمد رشاد سالم، دار العطاء، الطبعة ١٤٢٢هـ.
- ٢٢ ـ جامع المسائل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، المجموعة الأولى والثالثة والرابعة عام ١٤٢٢هـ. والمجموعة الخامسة عام ١٤٢٤هـ.
- ۲۳ ـ جزء فيه طرق حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً»، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الخراز ودار ابن حزم، المجموعة الثانية، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢هـ.
- ٢٤ \_ جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني، ت: سليمان العريني، شركة الرياض، الطبعة الأولى، عام ١٤١٨هـ.
- ۲۵ ـ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام 1879هـ.
- ٢٦ ـ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: على بن حسن بن ناصر وآخرون، دار العاصمة، الطبعة الثانية، عام ١٤١٩هـ.
- ٢٧ ـ الداء والدواء، لابن قيم الجوزية، ت: محمد أجمل الإصلاحي، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٩هـ.
- ٢٨ ـ درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم.
- ۲۹ ـ دليل المكتبة العقدية، إعداد: محمد بن عبد العزيز الشايع، دار زدني، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٨هـ.
- ٣٠ ـ الديات، لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، عام ١٤٠٧هـ.
- ٣١ ـ ديوان حسان بن ثابت، شرحه وضبط نصوصه وقدم له: د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم.

- ٣٢ ـ الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة، تأليف سعيد بن علي القحطاني، خرج أحاديثه ياسر فتحي المصري، توزيع مؤسسة الجريسي، الطبعة الثالثة، عام ١٤٢٢هـ.
- ٣٣ ـ الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ت: دغش بن شبيب العجمى، دار الإمام البخاري، عام ١٤٢٩هـ.
- ٣٤ الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: على العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٩هـ.
- ٣٥ ـ الرسالة الصفدية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: سيد عباس الجليمي ورفيقه، أضواء السلف، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٣هـ.
- ٣٦ ـ رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق وتعليق: على الشبل، دار علوم السنة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام ١٤٢١هـ.
  - ٣٧ الروح، لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، عام ١٣٩٥هـ.
- ٣٨ ـ روضة المحبين ونزهة المشتاقين، لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، عام ١٤١٢هـ.
- ٣٩ زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، ت: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشرة، عام ١٤٠٧هـ.
- ٤٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، عام ١٤١٥هـ.
- ٤١ ـ سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، عناية: مشهور
   آل سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.
- ٤٢ ـ سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، عناية: مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.
- ٤٣ ـ سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، عناية: مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.

- ٤٤ ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للحافظ أبي القاسم اللالكائي،
  ت: أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة، الطبعة الخامسة، عام 181٨هـ.
- 50 ـ شرح الرسالة التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، الشارح الشيخ عبد الرحمٰن البراك، إعداد: سليمان الغصن، كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٥هـ.
- ٤٦ ـ شرح العقيدة الأصفهانية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: سعيد بن نصر محمد، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢هـ.
- ٤٧ ـ شرح العقيدة السفارينية، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، مدار الوطن، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٦هـ.
- ٤٨ ـ شرح العقيدة الطحاوية، للشيخ عبد الرحمٰن البراك، إعداد: عبد الرحمٰن السديس، دار التدمرية، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٩هـ.
- ٤٩ ـ الشرح الممتع على زاد المستقنع، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٨هـ.
- ٥٠ ـ شرح حديث النزول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد الخميس، دار العاصمة، الطبعة الأولى، عام ١٤١٤هـ.
- ٥١ شرح عمدة الفقه (كتاب المناسك)، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: صالح بن محمد الحسن، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى. عام ١٤١٣هـ.
- ٥٢ ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد الحلواني، ومحمد كبير شوردي، دار رمادي للنشر، الطبعة الأولى، عام ١٤١٧هـ.
- ٥٣ ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، عام ١٤١٤هـ.
- ٥٤ ـ صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار
   السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عام ١٤١٩هـ.

- ٥٥ ـ صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عام ١٤٢١هـ.
- ٥٦ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية، ت: على على بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الطبعة الثالثة، عام ١٤١٨هـ.
- ٥٧ ـ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، تأليف: عبد الرحمٰن حبنكة الميداني، دار القلم بدمشق، الطبعة الخامسة، عام ١٤١٩هـ.
- ٥٨ ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن قيم الجوزية، ت: محمد أجمل الإصلاحي، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٩هـ.
- ٥٩ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن قيم الجوزية، تحقيق: إسماعيل مرحبا، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٩هـ.
- ٦٠ ـ العلل، لأبي محمد عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، ت: فريق من الباحثين،
   الطبعة الأولى، عام ١٤٢٧هـ.
- 71 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لعبد الرحمٰن بن علي ابن الجوزي، ت: خليل الميس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٣هـ.
- 77 فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ت: محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت.
- ٦٣ ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، دار الفكر ـ بيروت.
- ٦٤ الفتوى الحموية الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: حمد التويجري، دار الصميعي، الطبعة الأولى، عام ١٤١٩هـ.
- ٦٥ ـ الفوائد، لابن قيم الجوزية، ت: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٩هـ.
- 77 ـ الفوائد العلمية من الدروس البازية، دروس علمية شرحها الشيخ ابن باز، اعتنى به: عبد السلام السليمان، الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، عام ١٤٣٠هـ.

- 77 ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى.
- ٦٨ ـ القاموس المحيط، لمجد الدين الفيروزآبادي، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة ودار الريان للتراث، الطبعة الثانية، عام ١٤٠٧هـ.
- 79 ـ القواعد الكلية المعروف ب «القواعد النورانية»، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محيسن المحيسن، مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، عام 1٤٢٣هـ.
- ٧٠ ـ القول السديد على من أنكر تقسيم التوحيد، تأليف: عبد الرزاق البدر، دار الغرباء الأثرية، عام ١٤١٤هـ.
- ٧١ ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٤هـ.
- ٧٧ ـ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، المشهورة بالنونية، لابن قيم الجوزية، إشراف: بكر أبو زيد، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٨هـ.
- ٧٣ ـ الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله ابن عدي، ت: يحيى غزاوي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، عام ١٤٠٩هـ.
- ٧٤ ـ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب \_ كلى الله بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة، ت: عبد العزيز الشهوان، مكتبة الرشد، الطبعة السادسة، عام ١٤١٨ه.
- ٧٥ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني، ت: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، عام ١٤٠٥هـ.
- ٧٦ ـ لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر ببيروت، الطبعة الأولى.
- ٧٧ ـ المجلَّى في شرح القواعد المثلى، تأليف: كاملة الكواري، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢هـ.

- ٧٨ ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمٰن بن قاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، عام ١٤١٦هـ.
- ٧٩ ـ مجموع فتاوى ورسائل، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، إعداد: فهد السليمان، دار الثريا، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٣هـ.
- ٠٠ ـ المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ت: الدكتور هشام الصيني، دار ابن الجوزي، (المجموعة الأولى) الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢هـ.
- ٨١ ـ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية، ت: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، عام ١٣٩٣هـ.
- ٨٢ ـ المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، عام ١٤١١هـ.
- ۸۳ ـ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع محمد بن عبد الرحمٰن ابن قاسم، الطبعة الأولى، عام ١٤١٨هـ.
- ٨٤ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: جماعة من المحققين بإشراف شعيب
   الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٠هـ.
- ٨٥ ـ مسند الشاميين، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٥هـ.
- ٨٦ المصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: حبيب الرحمٰن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، عام ١٤٠٣هـ.
- ٨٧ ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلاني، تحقيق مجموعة من الباحثين، تنسيق الدكتور: سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة، الطبعة الأولى، عام ١٤١٩هـ.
- ٨٨ ـ معالم التنزيل المشهور بـ (تفسير البغوي)، لأبي محمّد الحسين البغوي، ت: خالد بن عبد الرحمٰن العك وآخر، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية، عام ١٤٠٧هـ.

- ٨٩ ـ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، تأليف: محمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف، الطبعة الأولى، عام ١٤١٩هـ.
- ٩٠ ـ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ت: صفوان داوودي، دار القلم بدمشق، الطبعة الثانية، عام ١٤١٨هـ.
- ۹۱ ـ مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، ت: عبد السلام هارون، دار الجیل، الطبعة الأولى، عام ۱٤۱۱هـ.
- 97 ـ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الثانية، عام ١٤١١هـ.
- ٩٣ ـ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ليحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية.
- ٩٤ ـ النحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، تأليف: عباس حسن، دار المعارف بمصر.
- ٩٥ ـ نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد، لأبي سعيد الدارمي، ت: رشيد الألمعي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، عام ١٤١٨هـ.
- ٩٦ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين ابن الأثير، قدم له: علي الحلبي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، عام ١٤٢١هـ.
- ٩٧ ـ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تأليف: عبد العزيز الجليل، دار طيبة، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٩هـ.

. 

## فَهُ إِلَّهُ فَهُ أَلِمُ الْمُؤْمِنُوكُ اللهِ فَالْتُ (١)

| الموضوع                                                     |
|-------------------------------------------------------------|
| * مقدمة المعتني بالشرح                                      |
| لمقدمة                                                      |
| منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين                     |
| سبب تأليف الكتاب                                            |
| * الإيمان بالله هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة        |
| * بيان أن الإيمان بالأسماء والصفات بالشمول الذي ذكره الشارح |
| يدخل فيه بقية أقسام التوحيد                                 |
| * متعلقات الاعتقاد بتفرد الله بالوحدانية                    |
| * معنى تفرد الله بالإلهية والربوبية والأسماء والصفات        |
| * نقل الشارح عن ابن القيم في أقسام العلم الشرعي             |
| * لماذا جعل الماتن أركان الإيمان أربعة؟                     |
| * بيان مذاهب الناس في الإيمان بالله                         |
| * القسم الأول: من يجحد وجود الله                            |
| * القسم الثاني: من يؤمن بوجود الله لكن ليس على الوجه الصحيح |
| * القسم الثالث: من يؤمن بوجود الله على الوجه الصحيح لكن     |
| يشرك معه غيره                                               |
|                                                             |

<sup>(</sup>١) أبقيت على الفهرس الذي خطه قلم الشيخ محمد العثيمين تَثَلَثُهُ، وزدت عليه ما في التعليق من فوائد وميزتها بعلامة (\*) قبل الفائدة.

| 10  | * القسم الرابع: من يؤمن بوجود الله ولا يشرك معه غيره                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | # الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام                                      |
|     | * قاعدة نافعة: كلما كان العبد أعلم بالله وبأسمائه وصفاته كان                          |
| 17  | أكمل عبودية                                                                           |
| 17  | * قاعدة: كل شيء من أحوال القلوب له مقتضيات من أسماء الله                              |
|     | قواعد في أسماء الله تعالى                                                             |
|     | القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأمثلة توضح ذلك                           |
|     | الحُسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه                         |
| 19  | إلى غيره                                                                              |
| ۲۱  | <ul> <li>پستدل بقوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ على شيئين</li> </ul> |
| 71  | * معنى (حسنى)، وبيان سبب ورودها بهذا اللفظ                                            |
|     | * في قوله تعالى: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسَّامُ ٱلْمُسَّنَّ ﴾ الرد على بعض الطوائف           |
| ۲۱  | المخالفة في باب الأسماء                                                               |
| 77  | * حالات الاسم، وأمثلة على ذلك                                                         |
| 22  | * بيان أن أسماء الله ورسوله أعلام وصفات                                               |
|     | لقاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات،                     |
|     | أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني؛ وهي مترادفة باعتبار الدلالة                        |
| 7 8 | الأولى متباينة باعتبار الدلالة الثانية                                                |
| 70  | ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها، وبطلان تعليلهم بالسمع والعقل                        |
| 70  | الدهر ليس من أسماء الله تعالى                                                         |
| 77  | * الأدلة على أن أسماء الله متضمنة لصفاته                                              |
| 44  | * الاسم المشتق في اللغة يدل على صفة وموصوف                                            |
| ۲۸  | # بيان معنى الأسماء المترادفة                                                         |
| 11  | * هل هناك ترادف محض أو حقيقي في اللغة؟                                                |
|     |                                                                                       |

|     | * أسماء الله مترادفة في دلالتها على الذات، ومتباينة في دلالتها على |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۲  | الصفات                                                             |
|     | * بيان قول شيخ الإسلام أن أسماء الرسول علي كأسماء الله في          |
| 49  | كونها مترادفة في دلالتها على ذاته، ومتباينة في دلالتها على صفاته   |
| 44  | <ul> <li>* بيان غلط من عد الدهر من أسماء الله</li> </ul>           |
| ۲.  | * بيان معنى قوله في الحديث: «وأنا الدهر»                           |
| ۲.  | * بيان شبهة المعتزلة في مسألة تعدد القدماء، والجواب عنها           |
| ۲.  | * تحريم العلماء لنداء الصفة، وبيان سبب ذلك                         |
|     | القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إنْ دلت على وصف متعدِّ تضمنت     |
|     | الاسم والصفة والحكم، وإن دلت على وصف غير متعدٌّ تضمنت              |
| ٣٢  | الاسم والصفة؛ وأمثلة توضح ذلك                                      |
| ٣٣  | * أحوال الفعل من حيث تعديه ولزومه                                  |
| ٣٣  | * معنى الفعل المتعدي، وأمثلة على ذلك                               |
| 44  | * أمثلة على الفعل اللازم                                           |
|     | القاعدة الرابعة: دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة    |
| 37  | والتضمن والالتزام؛ ومثال يوضح ذلك                                  |
| 37  | دلالة الالتزام مفيدة لطالب العلم                                   |
| 4 8 | اللازم من قول الله ورسوله حق إذا صحَّ كونه لازماً؛ ووجه ذلك        |
| 40  | اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات، وبيانها               |
| ٣٦  | * بيان أن هذه القاعدة مبنية على أنواع الدلالة                      |
| 41  | * معنى دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام                          |
| 47  | * أمثلة على ذلك                                                    |
|     | القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف فيها على ما   |
| ٣٨  | جاء به الكتاب والسنة، ووجه ذلك                                     |

| ٣٨  | * معنى قولهم: أسماء الله توقيفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49  | * يعبر عن الأسماء بالصفات، وأمثلة على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | * منهج أهل العلم يقتضي أن كل اسم أضيف إلى الله فهو من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49  | أسمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٠  | * قاعدة: كل لفظ جاء إطلاقه على الله فإنه يدعى به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠. | * التوسل إلى الله في كل مقام بما يناسبه من أسمائه ﴿ اللهِ اللهُ ال |
| ٤٠  | * قاعدة: من أسماء الله ما لا يطلق إلا على الله، وأمثلة على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠  | * أخص أسماء الله: الله والرحمٰن، وقيل ذلك في: رب العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | * قاعدة: يدخل في أسماء الله الألفاظ الواردة في التفضيل المطلق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١  | وأمثلة على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١  | * قاعدة: لا يشتق لله من كل صفة أو فعل اسم، وأمثلة على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١  | <ul> <li>* يستثنى من ذلك بعض الأفعال كالمنعم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23  | <ul> <li>الكلام على (المحسن) ودخوله في أسماء الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23  | * بيان مذهب الجهمية والمعتزلة في باب الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23  | " استدراك الشارح على قول الماتن في قوله: «جناية في حقه تعالى»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | لقاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعددٍ معيَّن، ودليل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | الجواب عن قوله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤  | الجنة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٥  | لم يصح عن النبي عَلَيْ تعيين هذه الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٦  | سرد تسعةٍ وتسعين اسماً بالتتبع من الكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧  | * أسماء الله ليست محصورة بعدد معيّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧  | * يُذْكُر ربنا بأسماء في كثيرٍ من آياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨  | * آخر سورة الحشر ليس لهًا نظير في القرآن في سرد أسماء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| es. | * معنى قوله ﷺ: «إن لله تسعةً وتسعين اسماً» وهل يدل على          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٨. | الحصر؟                                                          |
| ٤٨  | * المحل الإعرابي لقوله ﷺ: «من أحصاها دخل الجنة»                 |
| ٤٨  | * عدم صحة ما ورد في تعيين أسماء الله التسعة والتسعين            |
| ٤٩  | * بعض الأسماء الواردة في الحديث فيها إشكال                      |
| ٤٩  | * سبب جمع أهل العلم للتسعة والتسعين اسماً                       |
|     | * من جمع شيئاً من أسماء الله لا يمكنه الجزم بأنها هي المرادة في |
| ٤٩  | الحديث                                                          |
| ٤٩  | * تعقب الشارح للماتن في عدم ذكره للأسماء المركبة                |
| ٤٩  | * التنبيه على منهج الماتن في سرد الأسماء التسعة والتسعين        |
| ٤٩  | <ul> <li>الصحیح أن اسمه تعالى (الله) مشتق ولیس بجامد</li> </ul> |
| ٥.  | * اسمه (الله) تُنبني عليه كل الأسماء، ويخبر بها عنه             |
| ٥.  | <ul> <li>اسمه (الأحد) لم يرد إلا في سورة الإخلاص</li> </ul>     |
| ٥٠  | * الصحيح أن (الحفي) ليس من أسماء الله                           |
| 01  | * الصحيح أن (المبين) ليس من أسماء الله                          |
| 01  | <ul> <li>الصحيح أن (القادر) ليس من أسماء الله</li> </ul>        |
| 01  | <ul> <li>اعتبار (القابض، الباسط) اسمين فيه تأمل</li> </ul>      |
| 01  | * معنى الإحصاء، ومراتبه                                         |
| ٥٢  | * المقصود الأعظم من الإحصاء هو: العمل لا الحفظ فقط              |
| ٥٢  | * معرفة هذه الأسماء من أسباب دخول الجنة                         |
| ٥٣  | القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله وأنواعه وحكمه            |
| 0 { | <ul> <li>أصل معنى الإلحاد</li> </ul>                            |
| 00  | * جماع معنى الإلحاد في أسماء الله                               |
| 00  | <ul> <li>النوع الأول من أنواع الإلحاد: إنكار الأسماء</li> </ul> |

| 00  | * النوع الثاني من انواع الإلحاد: نفي معانيها                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 00  | * النوع الثالث من أنواع الإلحاد: التشبيه                            |
|     | * النوع الرابع من أنواع الإلحاد: تسميته _ تعالى _ بما لم يُسَمِّ به |
| 00  | نفسه                                                                |
| 70  | * النوع الخامس من أنواع الإلحاد: تسمية بعض المخلوقين بها            |
| ٥٦  | # أقسام الإلحاد من حيث الكفر وعدمه                                  |
|     | قواعد في صفات الله تعالى                                            |
|     | القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال، ودليل ذلك           |
|     | السمع والعقل والفطرة، وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي        |
|     | ممتنعة في حق الله تعالى، وإذا كانت كمالاً في حال ونقصاً في حال      |
|     | فإنها تجوز في الحال التي تكون فيها كمالاً، وتمتنع في الحال التي     |
| 09  | تكون فيها نقصاً، وأمثلة توضح ذلك                                    |
| 77  | إنكار قول بعض العوام: خان الله من يخون                              |
| 77  | * وجه ذكر قواعد الصفات بعد قواعد الأسماء                            |
| 75  | * الأدلة على أنَّ صفات الله صفات كمال                               |
| 75  | * قاعدة: كل كمال وصف به المخلوق فالخالق أولى به                     |
| 7 8 | * اتصاف الخالق بصفات الكمال يقتضي تأليهه وحده لا شريك له            |
| 7 8 | * نزَّه الله ـ سبحانه ـ نفسه عن كل نقص                              |
|     | * قاعدة: كل نفي في صفات الله فإنه يتضمن كمالاً، وكل إثبات فإنه      |
| 78  | يتضمن تنزيهاً                                                       |
| 7 8 | * النفي جاء مجملاً ومفصلاً                                          |
|     | * قاعدة: الصفات التي تكون كمالاً من وجه ونقصاً من وجه؛ فلله ·       |
| 7 8 | من ذلك الكمال، وأمثلة على ذلك                                       |

|    | القاعد الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ووجه ذلك،       |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 77 | وأمثلة توضحه                                                    |
| ٦٧ | * قاعدة: لا يشتق لله من كل صفة اسم                              |
|    | * قاعدة: كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة تكون اسماً لله أو       |
| ٦٧ | يشتق له منها اسم                                                |
| 77 | * التنبيه على بعض أخطاء الناس في هذا الباب                      |
| ۸۲ | * قاعدة: أفعال الله لا حَدَّ لها                                |
|    | * قاعدة: باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات،       |
| ٨٢ | وأمثلة على ذلك                                                  |
|    | القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى قسمان: ثبوتية وسلبية، ومعنى كل |
| 79 | منهما، ودلالة السمع والعقل على وجوب الإثبات والنفي كما ورد      |
| ٧. | كيفية الإيمان بالصفات السلبية                                   |
|    | النفي ليس بكمال حتى يتضمن ما يدل على الكمال، وأمثلة على         |
| ٧٠ | ذلك                                                             |
| ٧٢ | * معنى القاعدة التي ذكرها الماتن                                |
| ٧٢ | * صياغة ابن تيمية لهذه القاعدة                                  |
| ٧٢ | « النفي يسمى سلباً» النفي يسمى سلباً                            |
| ٧٢ | * النفي الذي يوصف به الله هو المتضمن لإثبات الكمال              |
| ٧٣ | * النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، وأمثلة على ذلك              |
|    | القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، ولهذا كان      |
| ٧٤ | إخبار الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية                   |
| ٧٤ | الأحوال التي تذكر فيها الصفات السلبية غالباً، وأمثلة ذلك        |
|    | * الغالب في الإثبات أن يأتي مفصلاً، وأما النفي فالغالب فيه      |
| ۷٥ | الإجمال                                                         |

| ٧٥ | <ul> <li>* قد يأتي النفي مفصلاً لأسباب تقتضي ذلك</li> </ul>     |
|----|-----------------------------------------------------------------|
|    | القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، وتعريف |
| ٧٦ | كل منهما، وأمثلة توضح ذلك                                       |
| ۲۷ | قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، ومثال ذلك                  |
| ٧٦ | كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته                         |
| ٧٧ | * هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ اقتضته الحاجة                     |
| ٧٧ | * قاعدة في كيفية التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية            |
| ٧٧ | <ul> <li>* أمثلة على الصفات الذاتية والفعلية</li> </ul>         |
| ٧٧ | * الصفات الفعلية تسمى الصفات والأفعال الاختيارية                |
|    | * تعقب الشارح للماتن في قوله عن الصفات الذاتية: ومنها الصفات    |
| ٧٨ | الخبرية                                                         |
| ٧٨ | * الصفات الخبرية تقابل الصفات العقلية                           |
| ٧٨ | * معنى الصفات الخبرية، والصفات العقلية                          |
| ٧٨ | * قاعدة: تنقسم الصفات الخبرية والعقلية إلى ذاتية وفعلية         |
| ٧٨ | * إشكال: كيف يكون هناك صفات عقلية مع أن الصفات توقيفية؟         |
| ٧٩ | * الجواب عن الإشكال                                             |
|    | القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن التمثيل         |
| ۸٠ | والتكييف                                                        |
| ۸٠ | بطلان التمثيل والتكييف بدلالة السمع والعقل                      |
| ۸۲ | قول مالك في الاستواء وكونه ميزاناً لجميع الصفات                 |
| ۸۳ | التحذير من التكييف، وطريق الخلاص منه                            |
|    | * مذهب أهل السنة في باب الأسماء والصفات وسط بين أهل             |
| ۸۳ | التشبيه والتعطيل                                                |
| ۸۳ | * بيان مذهب أها السنة في باب الصفات                             |

| بفحة | وضوع                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۳   | * معنى التشبيه التشبيه                                             |
| ۸۳   | # قاعدة: كل مشبه معطل، وكل معطل مشبه، ومعناها                      |
| ٨٤   | * معنى التكييف                                                     |
| ٨٤   | * التكييف يستلزم التشبيه                                           |
| ٨٤   | * أنواع التشبيه                                                    |
| ٨٤   | * بطلان كلا نوعى التشبيه التشبيه                                   |
|      | * أكثر ما وقع فيه الناس من أنواع التشبيه هو: تشبيه المخلوق         |
| ٨٤   | بالخالق                                                            |
| ۸٥   | * سبب ورود النصوص في نفي تشبيه المخلوق بالخالق                     |
| ٨٦   | القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها        |
| ٨٦   | دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه وبيانها              |
|      | * يفهم المقصود من هذه القاعدة بما ورد في القاعدتين اللتين أحال     |
| ۸۷   | إليهما المؤلف                                                      |
| ۸۷   | * معنى قوله الإمام أحمد: (لا يتجاوز القرآن والحديث)                |
| ۸۷   | * بعض الصفات تتظافر على الدلالة عليها أنواع الأدلة                 |
| ۸۷   | * من الصفات ما طريق العلم به الخبر                                 |
| ۸۷   | * معنى قول الماتن: (لا مجال للعقل فيها)                            |
| ۸۸   | * المراد بالصفات العقلية والخبرية                                  |
|      | قواعد في أدلة الأسماء والصفات                                      |
| 91   | القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى وصفاته لا تثبت بغير الكتاب والسنة |
|      | وجوب اتباع الكتاب والسنة في إثبات ذلك ونفيه، والتوقف في لفظ        |
| ۹١.  | ما لم يرد مع التفصيل في معناه، وأمثلة على ذلك                      |
|      | أدلة هذه القاعدة من السمع والعقل                                   |
|      | * خلاصة هذه القاعدة                                                |

|       | * من النقائص ما نُصَّ على نفيه في الكتاب والسنة، وأمثلة على     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 90    | ذلك                                                             |
|       | * من النقائص ما لم يُصَرَّح بنفيه، لكن إثبات أحد الضدين نفي     |
| 90    | للآخر                                                           |
| 90    | * من النقائص ما يعلم نفيه بطريق اللزوم                          |
|       | * قاعدة: ما لم يدل على إثباته أو نفيه بوجهٍ من وجوه الدلالات    |
| 90    | فالواجب فيه التوقف، ومثال على ذلك                               |
|       | * ما أحدثه أهل الكلام من العبارات المحدثة ففيها التفصيل الذي    |
| 97    | ذكره الماتن، وذكر أمثلة عليها                                   |
|       | القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على       |
| 99    | ظاهرها، دليل ذلك السمع والعقل                                   |
|       | * بيان أوجه الخلل التي تأتي في الكلام                           |
| 1     | * معنى التحريف                                                  |
| ١     | * نفاة الصفات طائفتان                                           |
|       | * نقل الشارح عن ابن تيمية كلامه في بيان المحاذير الواردة على من |
| 1 . 1 | لم يفهم من النصوص إلا التشبيه                                   |
|       | * التحريف هو من سبيل اليهود                                     |
|       | * إجراء النصوص على ظاهرها هو الواجب شرعاً وعقلاً                |
|       | القاعدة الثالثة: ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا    |
| 1 . 8 | باعتبار، دليل ذلك السمع والعقل                                  |
|       | بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني الصفات، وبراءة        |
| 1.0   | السلف من هذا المذهب                                             |
|       | تواتر النقل عن السلف جملةً وتفصيلاً بإثبات معاني نصوص           |
| 1.0   | الصفات، وتفويض الكيفية إلى علم الله تعالى                       |
| 1 4 0 | الصفات ، و تقويص الحنفية إلى عليم الله تعالى                    |

|       | قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التفويض وأنه قدح في القرآن    |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | والأنبياء، وسد لباب الهدى والبيان من جهتهم، وفتح لباب من         |
|       | يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء،   |
| 1.0   | وأن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد               |
| 1.7   | * بيان أن هذه القاعدة هي مضمون القاعدة الخامسة في التدمرية       |
| ۱.۷   | * هذه القاعدة داخلة حتى في المحسوسات                             |
| ۱۰۸   | * قاعدة: القرآن كله يمكن فهمه                                    |
| ۱•۸   | * في الآيات الآمرة بالتدبر رَدٌّ على أهل التفويض                 |
| 1.9   | * بيان خطأ بعض الناس في استرواحهم لمذهب التفويض                  |
| 1 • 9 | * بيان اللوازم الباطلة التي تلزم القائلين بالتفويض               |
| 1 . 9 | * أمثلة تبين الفرق بين التأويل والتفويض                          |
| ١١٠   | * نقل الشارح كلاماً لابن تيمية في الحموية في ذم التأويل والتفويض |
|       | القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من         |
|       | المعاني، يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام،          |
| 111   | وأمثلة توضح ذلك                                                  |
| 117   | انقسم الناس في ظاهر النصوص ثلاثة أقسام، وبيان كل قسم             |
|       | المذهب الصحيح والطريق القويم طريق السلف في ذلك، وبيان وجه        |
| 114   | ذلك                                                              |
|       | بطلان قول من جعل ظاهر النصوص التشبيه، ورد شبهته من ثلاثة         |
| 114   | أوجهأوجه                                                         |
|       | بطلان قول أهل التعطيل من ستة أوجه                                |
|       | لوازم خمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل                      |
|       | بعض أهل التعطيل يتناقض فيثبت بعض الصفات دون بعض                  |

|     | يمكن إثبات ما نفوه بطريق عقلي أظهر وأبين من الطريق التي أثبتوا  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 17. | بها ما أثبتوه، وبيان ذلك بالتمثيل                               |
|     | طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شبه  |
| 171 |                                                                 |
| 177 | لا مدفع لشبه المعتزلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السلف          |
| 177 |                                                                 |
|     | * ما ذكره الماتن هو شرح وتفصيل لما ذكره ابن تيمية في القاعدة    |
| ۱۲۳ | الثانية من التدمرية                                             |
| ١٢٣ |                                                                 |
| ۱۲۳ |                                                                 |
| 178 | * وجه كون مذهب أهل السنة وسط بين أهل التعطيل والتمثيل           |
| 170 | * معنى قول الماتن: «أحدها أنه جناية على النصوص»                 |
|     | * ما ذكره الماتن من اللوازم الباطلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية |
| 170 | في الحموية                                                      |
| 177 |                                                                 |
| 177 | ·                                                               |
| 177 | * بيان عناية الماتن بالحموية                                    |
| 177 |                                                                 |
| ١٢٧ | * شرٌّ من المعطلة المحضة: الجهمية الباطنية                      |
| ١٢٧ |                                                                 |
|     | * أخف المذاهب الفاسدة في باب الأسماء والصفات: مذهب              |
|     | •                                                               |
| 177 | الأشاعرة والماتريدية                                            |
| 170 | الأشاعرة والماتريدية                                            |

|     | في    | تيمية | ابن   | الإسلام | شيخ   | قررها    | ماج   | الاحتم   | في | الطريقة | هذه   | 恭  |
|-----|-------|-------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|----|---------|-------|----|
| ۱۲۸ | ••••• | ••••• | ••••• | •••••   | ••••• | ******** | ••••• | التدمرية | من | الأولى  | ناعدة | ال |

## فصل

|     | ادعى بعض أهل التأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصفات                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|     | عن ظاهرها فجعلوها شبهة في إلزام أهل السنة بموافقتهم على                    |
| 14. | التأويل أو مداهنتهم                                                        |
| ۱۳. | الجواب عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومفصل، وبيان ذلك                        |
| 141 | بيان المفصل بذكر الأمثلة                                                   |
| ۱۳۱ | كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد في أنه تأول في ثلاثة أشياء            |
| ۱۳۱ | المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه                 |
|     | المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمٰن،                    |
| 127 | والجواب عنه                                                                |
| ١٣٣ | المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمٰن من قبل اليمن، والجواب عنه               |
| 148 |                                                                            |
| 140 | الفعل يضمن معنى يناسب الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام                       |
|     | المثال الخامس والسادس: قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ |
| 140 | وقوله: ﴿ إِلَّا هُوَ مُعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾، والجواب عنهما          |
| 147 | تفسير معية الله تعالى بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه              |
|     | الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً بهم علماً             |
| ۱۳۷ | وقدرةً إلخ مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه                                  |
| 140 | المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، وأمثلة توضح ذلك                         |
| ۱۳۸ | المعية على كل تقدير لا تقتضي أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق                |
| ۱۳۸ | دليل ذلك في آيتي المجادلة والحديد                                          |
| 149 | وجه كون الله تعالى مع خلقه حقيقة، وعلى عرشه حقيقة                          |

| 144   | نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية والحموية                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
|       | تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يناقض علو الله بذاته على        |
| 18.   | عرشه، وبيان ذلك من وجوه ثلاثة                                       |
|       | وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق        |
| 181   | عرشه حقيقةعرشه حقيقة                                                |
| 124   | * بيان مقصود المؤلف من هذا الفصل                                    |
| 124   | * توضيح الجواب المجمل                                               |
| 184   |                                                                     |
| 1 2 2 |                                                                     |
|       | * ما ذكره ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ أَسْتُوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ هو |
| 1 2 2 | الأقرب                                                              |
|       | * ما ادعاه المخالفون تجاه الإمام أحمد منه ما صحَّ عنه ومنه ما لم    |
| 120   | يصح                                                                 |
|       | * ذكر جواب ابن تيمية عن حديث آخر وهو: «مرضت فلم                     |
| 120   | تعدني»                                                              |
| 187   | * مما اعترض به على أهل السنة فيه: تأويل نصوص المعية                 |
| 187   | _                                                                   |
| 187   |                                                                     |
| 127   |                                                                     |
| 187   |                                                                     |
|       | * متى حدث الاشتباه في المعية والعلو                                 |
|       | * المعية في اللغة لا تستلزم المماسة فضلاً عن الاختلاط               |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
| 1 2 9 | * وجه بطلان قول الجهمية في العلو                                    |
| 174   |                                                                     |

| 1 2 9 | انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام، وبيانها         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 8 9 | * خلاصة أقوال الناس في المعية والعلو                              |
| 101   | نبيه                                                              |
|       | تفسير السلف لمعية الله تعالى بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار    |
| 101   | على العلمعلى العلم                                                |
| 101   | تنبيه آخر                                                         |
| 101   | علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع        |
| 101   | أدلة الكتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى                      |
|       | أدلة السنة على ذلك بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث |
| 101   | تبلغ حدَّ التواتر                                                 |
| 107   | دلالة العقل على ذلك                                               |
| 107   | دلالة الفطرة على ذلك                                              |
| 104   | نقل الإجماع على ذلك                                               |
| 104   | * تأثير المجتمع والمدرسة على عقيدة الإنسان                        |
|       | * الفرق بين قول أهل السنة والأشاعرة: نمر نصوص الصفات كما          |
| 108   | جاءت                                                              |
| 108   | علو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأحقها                |
| 100   | تنبيه ثالث                                                        |
| 1.0.0 | تعقيب المؤلف على ما كتبه لأحد الطلبة في معية الله تعالى           |
|       | المؤلف يرى من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو      |
| 100   | ضال إن اعتقده، وكاذب إن نقله عن سلف الأمة وأئمتها                 |
| 100   | تبرؤ المؤلف من هذا القول وإنكاره إياه                             |
|       | كل كلمة تستلزم ما لا يليق بالله فهي باطلة يجب إنكارها على قائلها  |
| 107   | كائناً من كان، ويأى لفظ كانت                                      |

| 107 | كل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله فالواجب تجنبه                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته، وبيان بطلانِ وهو من توهم فيه ما                      |
| 107 | لا يليق بالله تعالى                                                                      |
|     | * تشنيع بعض الناس على صاحب المتن في إطلاق كلمة المعية                                    |
| 101 | الذاتية                                                                                  |
| 104 | * بيان الواجب في مثل هذا                                                                 |
|     | المثال السابع والثامن: قوله تعالى: ﴿ وَغَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ |
| 101 | وقوله: ﴿ وَنَعُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ والجواب عنهما                              |
| 109 | لماذا أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه؟ وهل لذلك نظير؟                                  |
| 109 | * هناك من أجرى آيتي القرب على ظاهرهما في الجملة                                          |
| 109 |                                                                                          |
|     | المثال التاسع والعاشر: قوله تعالى: ﴿ يَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ وقوله: ﴿ وَلِلْصَنَّعَ      |
| 171 | عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ والجواب عنهما                                                           |
| 771 | * هذه الآية أوضح في معناها من سائر الأمثلة المتقدمة                                      |
| 177 |                                                                                          |
| 174 | <ul><li>* بيان مذهب أهل السنة</li></ul>                                                  |
|     | المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال                                |
| 371 |                                                                                          |
|     | المثال الثاني عشر: قوله ﷺ فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: «من                          |
| 177 | تقرب إليَّ شبراً تقربت منه ذراعاً» إلخ والجواب عنه                                       |
|     | ذهب بعض الناس إلى أن المراد بقوله: «أتيته هرولة» سرعة قبول الله                          |
| 177 | وإقباله على عبده، واحتج بما يمكن الجواب عنه                                              |
|     | بيان أن إبقاء الحديث على ظاهره حقيقة أسلم وأليق بمذهب السلف                              |
|     | * الصحابة لم يكن عندهم إشكال في هذين الحديثين                                            |

| 179   | * معنى قوله في الحديث: «كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره»                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179   | * معنى قُرْبِ الله من عَبْدِه                                                                |
| ١٧٠   | * معنی قوله: «أتیته هرولة»                                                                   |
| 1 V 1 | * معنى الأفعال الاختيارية                                                                    |
| 1 🗸 1 | * معنى الملل الوارد في حديث: «إن الله لا يمل حتى تملوا»                                      |
|       | المثال الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ    |
| 171   | أَيْدِينَا أَنْعَكُمُا﴾ والجواب عنه                                                          |
|       | * بيان أنَّ هذه المسألة ذكرها ابن تيمية في القاعدة الثالثة من                                |
| ۱۷۳   | التدمرية                                                                                     |
| ۱۷٤   | * الفرق بين آية (ياسين) وآية (ص)                                                             |
|       | * تفريق اللغة بين إسناد الفعل إلى الأيدي، وإسناد الفعل إلى الفاعل                            |
| ۱۷٤   | وتعديته إلى اليد بالباء                                                                      |
|       | المثال الرابع عشر: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ |
| ۱۷٦   | يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾، والجواب عنه                                               |
| 177   | * يستحيل أن يكون معنى الآية أن يبايعوا الله نفسه                                             |
| ۱۷۸   | * تعقب الشارح للماتن في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمٍ ﴿                  |
| ۱۷۸   | * ذكر قول ابن القيم في هذه الآية                                                             |
| ۱۷۸   | * بيان وجه قول ابن القيم                                                                     |
| 1 / 9 | * نقل كلام الطبري                                                                            |
| 179   | * ترجيح قول ابن القيم                                                                        |
|       | المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم،                                 |
|       | مرضت فلم تعدني» الحديث، والجواب عنه                                                          |
|       | هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون                                   |
| ۱۸۱   | نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل، وبيان وجه ذلك                                                |

| ١٨٢ | <ul> <li>* هذا المثال ذكره ابن تيمية في التدمرية</li> </ul> |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 111 | * توضيح الكلام الصحيح في هذا الحديث                         |
| ۱۸٤ | الخاتمة                                                     |
|     | كيف يكون طريق الأشاعرة باطلاً وهم يمثلون اليوم ٩٥ ٪ من      |
| 112 | المسلمين؟ والجواب عنه                                       |
| ١٨٥ | * ليس كل الأشاعرة مذهبهم التأويل؛ بل هم على قسمين           |
| ١٨٥ | * هل هذه النسبة باعتبار العلماء أو العامة؟                  |
| ۱۸۷ | وكيف يكون باطلاً وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ والجواب عنه     |
| ۱۸۷ | المتأخرون الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به على ما ينبغي      |
| ۱۸۷ | لأبي الحسن ثلاث مراحل، وبيانها                              |
| 119 | الصفات السبع التي يثبتها الأشعرية                           |
| 119 | قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشعرية                       |
| ١٩٠ | قول تلميذه ابن القيم فيهم                                   |
|     | قول محمد أمين الشنقيطي فيمن غلط من المتأخرين في الظاهر من   |
|     | آيات الصفات، وبيان ما يلزم على قولهم من الباطل، وأنه أكبر   |
| 19. | الضلال وأعظم الافتراء على الله رَجَلَق                      |
| 197 | أبو الحسن الأشعري كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة        |
| 197 | مذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صَرَّحَ بحصر قوله فيه       |
| 197 | * ثناء الشارح على كلام الشنقيطي                             |
|     | * بيان أن كلام ابن تيمية على أبي الحسن يختلف من مسألة إلى   |
| 198 | أخرىأ                                                       |
| 198 | الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق               |
|     | لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم صدق في   |
| 198 |                                                             |

|                          | ولا ننكر أن يكون لبعضهم نية حسنة فيما ذهب إليه، ولكن هذا لا      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 190                      | يكفي في قبول قولهم حتى يوافق الشرع                               |
| 190                      | هل يكفر أهل التأويل أو يفسقون؟ والجواب عليه                      |
| 197                      | التكفير والتفسيق ليس إلينا؛ بل هو إلى الله ورسوله                |
| 197                      | يجب قبل الحكم أن ينظر في أمرين:                                  |
| 197                      | أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة عليه                               |
| 197                      | والثاني: انطباق الحكم على القائل أو الفاعل                       |
|                          | من أهم شروط التكفير أو التفسيق أن يكون عالماً بمخالفته التي      |
| 197                      |                                                                  |
|                          | من موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق أن يقع ما يوجبهما بغير إرادةٍ |
| 197                      | منه، ودليل ذلك                                                   |
|                          | * ترجيح الشارح لما ذكره الماتن في جوابه الثاني على السؤال        |
|                          |                                                                  |
| 191                      | الثالث                                                           |
|                          |                                                                  |
| ۱۹۸                      | * الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الحق والباطل                |
| 191                      |                                                                  |
| 191                      | * الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الحق والباطل                |
| 191                      | * الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الحق والباطل                |
| 191                      | * الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الحق والباطل                |
| 19A<br>199<br>199<br>7·1 | * الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الحق والباطل                |
| 19A<br>199<br>199<br>7·1 | * الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الحق والباطل                |
| 19A<br>199<br>199<br>7·1 | * الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الحق والباطل                |
| 19A<br>199<br>199<br>7·1 | * الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الحق والباطل                |

| الصفحا |         |
|--------|---------|
| الصفحا | الموضوع |

| ۲ • ٤ |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
|       | سؤال الله ـ تعالى ـ الحري بالإجابة                         |
| ۲٠٥   | * من انتسب لليهود والنصارى أعطي حكمهم                      |
|       | * مشابهة بعض الناس للخوارج في بعض المسائل لا في تأصيلهم لا |
| ۲٠٥   | يعد بسبب حراجيه وسال مدين                                  |
| ۲٠٥   | * وكذلك المرجئة، ومثال ذلك                                 |
| 7.0   | * الحكم على المقالة بالكفر لا يلزم منه تكفير قائلها        |
|       | * تصنيف شيخ الإسلام للمخالفين لمذهب أهل السنة إلى ثلاثة    |
| 7.7   | أصناف، وحكم كل صنف                                         |
| 7 • 9 | <ul><li>* مراجع التحقيق</li></ul>                          |
| 719   | هرس الموضوعات                                              |